





بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية

الساعى ، محمد نعيم محمد هاني . الواضح في التجويد على مصحف برواية حفص عن عاصم بالرسم العثماني / فكرة وإعداد محمد نعيم

محمد هاني الساعي . - ط ١ - القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،

> تدمك ۲ ه.۱ ۲۱۷ ۷۷۹ ۸۷۹ ١ - القرآن - التجويد .

> > أ - العنوان .

771, 9

رقم الإيداع ٢٠١٣/١٥٣٦٣

الترقيم الدولي I.S.B.N - 978 - 717 - 717 - 978

كَافَةُ حُقُوقَ ٱلطَّبْعِ وَٱلنَّشِرُ وَٱلنَّرِجُمَةُ مُحَفُّوطَة لِلتَّاشِرُ

كادالتَ الْإِللَمَا اعْمُ وَالنَّشُو التَّوْمُ نِهُ عُوالتَّا

عَلَدُلْفًا دِرْمُحُمُوْدِ الْبِكَارْ

ٱلطَّبَعَة ٱلأُولَىٰ

3731 4 / 71.74

للعلم أن جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع والترجمة لـ "الواضح في التجويد على مصحف برواية حفص عن عاصم بالرسم العثماني" بجميع قراءاته ورواياته باللغة العربية وسائر اللغات وسائر ما يجدُّ عليه من الإضافات أو التحسينات محفوظة لـ "دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة" و لـ أ.د. محمد نعيم محمد هاني الساعي ولورثتهما، وبما أنه مسجل محليًا ودوليًا باسم الناشر "دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة" فلا يجوز طبعه أو نشره أو توزيعه أو ترجمته أو نسخه أو استنساخه أو نقله كله أو جزء أو أجزاء منه بأية وسيلة كانت وبأية صيغة وبأية لغة إلا بإذن خطي موثق من "دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة" المثل الرسمي الوحيد لصاحبي الحق في هذا المصحف.

## القَاهِرَة - جُمُهُورِيَّة مِصْرَ ٱلْعَرَبِيَّة

- الإِذَارَة ٤٠٠ شَاعَ أَحَدَ أَبُوالُعالَا ـ مُتَغَيْع مِن شَاعِ نُوراً لدِّين بَهَجَت ٱلْمُؤْزِي لامتِدَاد شَاع مَكَوَرعبُيد ـ مَدِينَة نَصْر هـَاتَ : ٢٤٢٣٨٨٦ \_ ٨٦٤.٧٦١ \_ ٨٧٥١٤٧٦١ د١٠٠٠ \_ فاكس : ٥٧١٤٧٦٦ د١٠٠٠
  - مكتبة ٱلأَزْهَر : القَاهِرة ١٢٠ شَاعِ ٱلأَزْهَرَ ٱلرئيسي هَاتَك: ٢٨٦٢٩٥٠ د ٢٠٠ + ) - فاكن : ٢٥٢٤٢٨٧ د ٢٠٠ + )
- مكتبة مَدِينَة نصِّر: القَاهِرة ١ شَارِع أَحسَّن بن عَلِي مُتَفَرَع مِن شَارِع عَلِي أَمِين آميزاد شَارِع مُصطَفَى ٱلنَّحاس مَدينَة نصَّر هَاتَ : ١٢٢٥٥.٤٦ (٢٠٠٠) - فاكسُّ : ١٢٨٩٣٢٦٦ (٢٠٠٠ +)
- مكتبة الإسكَندَيَّة : الإسكَندَرَّية ١٢٧ شَاع آلإسْكَندراً لأَكْبَر اَلشَّاعلي بجوارجَمعَيَّة الشُّبَّان المُسلِمين هـَانَ : ٥٠٦٦٣٠٥ \_ فاكسُ : ٤٠٦٢٢٥ (٣٠٠ +)

بَرِيدِ يُّ القَاهِرة : ص.ب ١٦١ الغُورِيَّة \_ الرَّمز البَريْدِيّ ١٦٣٩ e-mail: info@dar-alsalam.com : البريدُ الإلكتُرُونِي :

مَوقَعُنَا عَلَىٰ الْإِنْرَنْتِ : www.dar-alsalam.com











مَثَلُهُ مَ كُمْثَلُ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ أَءَ تُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُحْ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللهُ أَوْكُميبُ مِنَ ٱلسَّمَا آءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعَدُ وَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي عَادَانِهِم مِّنَ لَصَّوَعِقِ حَذَرًا لْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَنِفِينَ لَا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مُّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُم قَامُواْ وَلُوْ شَآءً ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِ مُ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِينً ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبُّلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَّآءُ بِنَّآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُهُ تَعَلَمُونَ إِنَّ فَإِنَّ فَي رَبِّ مِمَّانَ لَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثُلِهُ وَآدُعُوا شُهَدَاءً كُم مِن دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُمُّ صَادِقِينَ ١٠ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتَّ لِلْكَسِرِيْنَ (١)

وَيَشِّراً لَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُّ جَنَّاتٍ تَجِّرِي مِنْ تَحْيِتُهَا ٱلْأَنَّهُ لِيُّ كُلِّكُ لَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ رِّزُقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبُّلُ وَأُتُواْ بِهِي مُتَسَابِهَا وَلَهُمَّ فِيهَا أَزُواجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ٢ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَرِّي ١ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْ قَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمُّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِيِّ حَيْدًا وَيَهَّدِى بِهِ عَكَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَإِلَّا ٱلْفَاسِقِيِّنَ ١ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَّدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَقِدَ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفِّسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْبَكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ كَيْفَ تَكُفْرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا فَأَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسَّتَوَّيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَاءَ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبُّعَ سَمَلُوَ تَوْهُوَ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْهُ ﴿

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَّ إِنَّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ الْمَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفَسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأُسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّبْكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُكُلاَّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ لَا قَالُواْ سُبُّ حَنكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا أَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِّيمُ اللهُ عَالَ يَكَادُمُ أَنْبِتُهُمْ بِأَسْمَا إِبِمُ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَا إِبْمُ قَالَ ٱلَّمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (٢٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيِّكَةِ ٱسَّجُدُوا لِا دُمَ فَسَجِدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ وَقُلْنَايَكَادُمُ السُّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٢٥) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنَّهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَكُلُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقُر وَمَتْعُ إِلَى حِينِ لَيَ فَنْلَقِّي عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ عَلِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَالنَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَالنَّوْ النَّوْابُ الرَّحِيْمُ وَالنَّوْ الرَّحِيْمُ وَالنَّوْ النَّوْابُ الرَّحِيْمُ وَالنَّوْ الرَّحِيْمُ وَالنَّوْ الرَّحِيْمُ وَالنَّوْ الرَّحِيْمُ وَالنَّوْ الرَّحِيْمُ وَالنَّوْ الْمُؤْمِنُ وَالرَّحِيْمُ وَالنَّوْ الْمُؤْمِنُ الرَّحِيْمُ وَالنَّوْ الْمُؤْمِنُ وَالرَّحِيْمُ وَالنَّوْمُ وَالرَّحِيْمُ وَالرَّحِيْمُ وَالرَّحِيْمُ وَالنَّوْمُ وَالرَّحِيْمُ وَالنَّوْمُ وَالرَّحِيْمُ وَاللَّهُ وَالرَّحِيْمُ وَالْمُوالِقُولُ الرّحِيْمُ وَاللَّهُ وَالرّحِيْمُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالمُنْ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالمُنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالمُنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالمُنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالمُنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِ وَالمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ و

قُلْنَا ٱهَّبِطُواْ مِنَّهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِّنَّى هُلَّكَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ شَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَّا يَتِنَا أُولَّتِ إِكَ أَصَّحَبُ ٱلنَّارِ هُمٌّ فِهَا خَلِدُونَ (٢) يَبِّنِي إِلْسَرَتِهِ قِبْلَ ٱذْكُرُواْ نِعْهَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأُوفُواْ بِعَ لِيَ أُوفِ بِعَ يَرِكُمْ وَإِيِّلِي فَأَرْهَبُونَ إِنَّ وَءًا مِنُواْ بِمَا أَنْ زُلْتُ مُصدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرْ بِقَدْ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَا إِنَّا بَتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأُتَّقُونِ لَكُ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ شَكَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَعَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِيِّنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتُلُونَ ٱلْكِنَابُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّابِرِوَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْرَبُّمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ يَكُنِي إِللَّهُ رَبِّ عِنْ الْأَكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْغُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَا لَعَامِيِّنَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجَرْى نَفَّسُ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلا يُقْبِلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ



وَإِذْ بَحَيْنَاكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّعُ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَالْأَعْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمُّ اتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِةٌ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ اللهُ عَفُونَا عَنْكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَا وَ إِذْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ أَمَّ تَدُّونَ ٢ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَحُمْ بِٱتِّخَادِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُواْ أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرًا كُمْ عِنْدُ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيُّمُ ( فَ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهَّ رَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ٥ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِنَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧

وَإِذْ قُلْنَا ٱلنَّاكُوْ هَانِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنَّهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَعَدًا وَآدُ كُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكًا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَعْفِرْ لَكُرْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًّا غَيْراً لَّذِي فِيلَ لَهُ مُ فَأَن لَنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْنُ الْمِن ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ﴿ فَا فَوَا إِذِ ٱللَّ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقُوْمِ فِي فَقُلْنَا ٱخْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجِّ فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشُرةَ عَيْنَا قُدْعَامِ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِنْ رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نَ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَن نَّصَّبِرَعَلَىٰ طَعَامٌ وَالْحَامُ الْمُ الْأَنْ عَلَىٰ اللهُ الله يُحَدِّرُجُ لَنَامِتَ اتَّنَبْتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَ اوَقِتَ إِنهَ اوَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَقَالَ أَتَتَ تَبُدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَأَدَّنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱلْمَيطُواْ مِصَّالًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّاسَا ٱلْتُمْ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضْبِمِّنَ ٱللَّهِ ۗذَالِكَ بِأَنَّهُ مُرَّكًا نُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُ

الديدانياع الخزرب

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَالَمنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِي وَٱلصَّاعِيِّينَ مَنْءًامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدُ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠٥ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءً آتَيْنَكُم بِقُوَّ وَاذْ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠ أَمُّ تَوَلَّيْتُم مِنَّ أَوْلَيْتُم مِنَّ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ ٱلْخَسِرِيِّنَ إِنَّ وَلَقَدُّ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ الْمِنْكُمُّ فِي ٱلسَّلَّبَتِ فَقُلْنَا لَهُمَّ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيِّنَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ الْهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُن كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوۤ الْنَخْذِنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِّينَ ﴿ قَالُواْ ٱدُّعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُّعُوانَ اللَّهِ اللَّهِ فَالْفَعْلُواْ مَا ثُوَّ مَرُوبَ اللَّ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَالُوْ ثُهَا قَالَ إِنَّهُ يُقُولُ إِنَّهَا بَقَ رَهُ صُفَّرآاء فَاقِعُ لَّونُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١٠٠

قَالُواْ ٱدَّعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَأَةُ ٱللَّهُ لَمُ فَي مَدُّونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةُ لَّا ذَلُولُ أُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسَقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةً لَّا شِيةً فِيهَ أَقَالُواْ ٱلْكَنَّ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١٠ وَإِذَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارِ أَتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُغَرِّبُّ مَّاكُنتُمْ تَكُنْمُونَ (١٧) فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُتِّي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُّ عَّالِيَتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شِي شُعَّ قَسَتَ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُّوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنَّهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَّهُا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُّرُجُ مِنَّهُ ٱلْمَاَّةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَرْبُطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧) افْنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمُّ يَعُلَمُونَ فَي وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُم إِلَى بِعُضِ قَالُواْ أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَح ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِّ عِنْدُ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ١

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُّونَ ٧ وَمُنَّاكُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلُّ لِّلَّذِينَ يَكَّنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهُمُّ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْ اللَّهِ عِنْدُ ٱللَّهِ لِيَشَّارُواْ بِهِ عَنْدًا قَلِيلًا فُويْلُ لَهُم مِمَّا كَنْبَتُّ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِمَّا يَكُسِبُونَ (الله وَقَالُواْ لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعَدُودَةً قُلَ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدُ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدُهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَي كَانُ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحْطَتُ بِهِي خَطِيَّتُهُ فَأُولَيْهِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فِي وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالْمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ١٩٥٥ وَإِذَ أَخَذُ نَامِيتُكَ بَيْنَ إِللَّهُ رَبَّ إِنَّ رَبَّ إِلَّا لَا تَعَنَّبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْن إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَّنَا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تُوا ٱلرَّكَوةَ ثُمَّ تُولِّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُم مُّعْرِضُونَ ﴿ مَا اللَّهِ مِنْكُمْ وَأَنْتُم مُّعْرِضُونَ ﴿ مَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمْ لَا تَسَفِكُونَ دِمَاءً كُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنفُس كُم مِنْ دِيرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرِتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَا فُلْآء تَقُ نُلُون أَنفُكُمْ وَثُخَّر جُونَ فَريقًا مِّنَكُم مِنْ دِيرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِأَلْلِا ثُمْ وَٱلْعُدُّونِ وَإِنْ يَأْ تُوكُمْ أُسَرَىٰ ثُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِّ عَمَّا تَعُمَلُونَ ١٠٥ أُولَتِهَكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمَّ يُنْصَرُونَ (١٥) وَلَقَدْءَ اتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ ﴿ إِلَّهُ سُلِّ وَعَ آتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّلَّنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَاجاء كُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُويَ أَنفُسُكُمْ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقُنُكُونَ ١ قُلُو بُنَا غُلُفُ مَا لَا لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٢

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابُ مِنْ عَنَّا اللَّهِ مُصِدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّ عَلَكَ نَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ ١٩ بِئْسَكُمَا ٱشْتَرُوْا بِهِ عَ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْذَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ فَبَاءُو بِعَضَابُ عَلَى عَضَبَ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ ءُّامِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُّفُرُونَ بِمَا وَرَّآءً مُّ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُمْ مُّؤُمِنِينَ ﴿ فَا وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِيِّهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِيِّهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونِ ﴾ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا عَاتَيْنَ كُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْعِجْ لَ بِكُفِّرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِلِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُولِمَ المَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنْيِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنْيِنَ ﴿ اللَّهُ مُلْكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنْيِنَ لَا اللَّهُ مُلْكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنْيِنَ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ مِنْ مُن اللَّهُ مُلْكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِنْ إِن كُنتُ مُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ أَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ



وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنَّكُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَكِّنَّ وَمَاكَفَر سُلَيْمَنْ وَلَكِيَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ نُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحَرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِّ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتَّنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَالَمُ وَوَجِهِ عَلَى الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَلَى الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَلَى الْمَالِيَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَلَى الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمَاهُمْ يَضَا رِينَ بِهِ مِنْ أَحَالًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدُّ عَلِمُواْ لَمَن الشَّتَرِيةُ مَاللَّهُ فِي ٱلْآخِرةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِئُس مَا شَكَرُواْ بِهِ عَالَى مَا شَكَرُواْ بِهِ عَلَى مَا أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَمَثُوبَةً مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنْظُرْنَا وَٱسْمَعُوا ۗ وَللْكَ فرينَ عَذَا بُ أَلْيَامُ فَا مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَّ أَهَّلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِمِن رَّبِكُمْ ۖ وَأُسَّهُ يَخْنَصَّ برُحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَأَلَنَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيِّمِ فَنَا



وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمَّ يَتَّكُونَ ٱلْكِنَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثَّلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَنْ يُذْكُرُ فِهَا ٱللَّهِ مُهُو وَسَعَى فِي خَرَابِهَآ أَوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمُّ أَنْ يَدُّ خُلُوهَا ٓ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمُّ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ أَ وَلَهُمُّ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاكُ عَظِيُّ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُم وَجُّهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ وَرِسِعٌ عَلِيْتُم وَاللَّهِ عَلَيْتُم وَاللَّهِ اللَّهُ وَرِسِعٌ عَلِيْتُم وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَرِسِعٌ عَلِيْتُم وَاللَّهِ اللَّهُ وَرِسِعٌ عَلِيْتُم وَاللَّهِ اللَّهُ وَرِسِعٌ عَلِيْتُم وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَرِسِعٌ عَلِيْتُم وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِن اللَّهُ وَرِسِعٌ عَلِيْتُم وَاللَّهِ إِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَقَالُواْ اتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مُورِتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا لَكُ مُورِتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَّى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكِلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا عَالَتُ كُذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبُّلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلَهِمْ تَشَابُهَتَّ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ لُوقِنُونِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَكَا تُسْعَلُ عَنَّ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيَّةِ (١١)



وَإِذْ نَرْفَعُ إِنْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِشْمَاعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيُّمُ لِاللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسَّلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيِّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَّعَلَيْنَا أَلَّهُ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيُّمُ ﴿ إِنَّكَ أَنَّ اوَٱبْعَتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ يَتْلُواْ عَلَيْمٌ عَالَيْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيْمُ اللهِ وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِا صَّطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا اللهِ اللهِ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (إِنَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّى بِهَ إِلَّهِ مُ بَنِيهِ وَيَعْقُو بُ يَنِنَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱحَّطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُّسَلِمُ وَنَ لَكُ أَمْ كُنتُمْ شَهَداءً إِذْ حَضَرَيعَ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءُّاْبَآيِكَ إِنْرُهِ عِمَ وَ إِسَّمَعِيلَ وَإِسَّحَقَ إِلَّهَا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمُونَ شَنَّ عِلْكَ أُمَّةً قَدَّ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبُّتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٣٠)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًّا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهَ تَدُواْ قُلْ بَلِ مِلَّةَ إِنَّرَهِ عِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشَّرِكَيْنَ (٢٠٠٠) قُولُواْ ءَامَتُ اباللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرُهِ عَمَ وَلِسَمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنَ لَهُ مُسَلِّمُونَ شَ فَإِنَّ ءَا مَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءًا مَنتُم بِهِ فَقدِ اهْتَدُواْ وَإِن نُولُواْ فَإِنَّا هُمُّ فِي شِقَاقٌّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِّيمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَدِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُورَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغَلِّصُونَ (٣) أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبِّرُهِ عَمَ وَ إِنَّ مَاعِيلَ وَ إِنَّ كَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسَّبَاطَكَانُواْ هُولَّا أَوْنَصَدَرِيَّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كَتَمَ شَهَدةً عِنْدَهُم مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَنَ تِلْكَ أُمَّةُ قَدُّ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكُسُبَّتُمَّ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ

اللهُ مَا مَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَاهُمُّ عَنْ قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُلْ يِلَّهِ ٱلْمَثْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَّتَقِيَّمِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا لِنَكُونُواْ شُهَدَّآءً عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمِّن يَنْقُلِبُ عَلَى عَقبَيْةً وَإِنْ كَانَتُ لَكِبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُ رَجِيْمُ إِنَّ قُدُّ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهك فِي ٱلسَّمَاءَ فَلَنُو لِلَّانَّاكَ قِبَّلُةً تَرْضَلَهَا فَوَلِّ وَجُّهَاكَ شَطَّرَ ٱلْمَشَّجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطَّرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلَّ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَّ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبِ بِكُلّ عَّايَةً مَّا تَبِعُواْ قِبَّلْتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَالِعٌ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَ ابِعِ قِبُلَةً بَعْضِ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتِ أَهُوا عَهُم مِنْ بَعْدِ مَاجَانَةُ كُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

ٱلَّذِينَ ء اللَّهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَه كَمَا يَعْرِفُونَ أَبُّنَاء هُمُّ وَإِنَّا فَريقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِّينَ (١٤٧) وَلِكُلِّ وَجُهَّةُ هُوَمُولِّهَا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيكًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا لَا مَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدْيُرُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطَّر ٱلْمَشَّجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُ وَمَا ٱلله بِغَنفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤) وَمِنْ حَيثُ خَرْجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ سَطَّرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطَّرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي وَلِأْتِمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ فَنَ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتُّلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَّمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١١٠ فَأَذُكُرُونِيَ أَذْ كُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عُامَنُوا ٱسَّتَعِينُواْ بِٱلصَّابِرُ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (١٥٠)

وَلانَقُولُواْ لِمَن يُقُتُلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَمُواتُ مِلْ أَحْيَاء والكُّولُ لَا تَشْعُرُونَ فَأَنْ وَلَنَا لُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقُصُمِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلتَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِينَ (١٠٠٠) ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَكِبَتَّهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْهُ الْوَلْتِيكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُهَ تَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِنْ شَعَآبِر ٱللَّهِ فَمَنَّ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيَّمْ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدُى مِنَّ بَعْدِ مَابَيَّكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُوْلَتَيْكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ (١٠٠٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتَمِّكَ أَتُوبُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيُّ مُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ مُ كُفَّا رُّ أُولَيْهِ كَعَلَيْهُ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ الله خادينَ فِيما لا يُحَفِّقُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظُرُونَ الله و إِلَاهُ كُورُ إِلَاهُ وَحِدُ لَا إِلَه إِلَّا هُوا لِرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحَتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَار وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَيِّرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنْفُعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَا أَء مِن مَّاء فَأَحْيابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَثَّ فيها مِنْ صَحْلِ دَابَةٍ وَتَصَريفِ ٱلرِّيكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَئْنَ ٱلسَّكَمَا وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَنَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَاذًا يُحَبُّونَهُمْ كُحُبِّ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَالَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١١٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتَّ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرَّأُمِنَّهُمْ كُمَا تَبَرَّهُواْمِنَّاكُذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ كَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمُّ عَدُقُّ مُّبِينُ اللَّ إِنَّمَا يَأْمُوكُم بِٱلسُّوَّةِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَانَعُ لَمُونَ اللَّهِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَ فَأَ أُولُوكَا فَ عَالِكَ أَوْلُوكَا فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَ شَيَّا وَلَا مَهُ تَدُّونَ شَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ اللَّهُ عَمَى فَهُمَّ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا كُلُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَاشَّكُرُواْ لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمُّ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنَّزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِقِّي لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَّا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيْكُم اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ٱلْذَلِ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشَّتُرُونَ بِهِ عَنَّا قِلِيلًا أَوْلَيْهَ كَمَاياً كُلُونَ فِي بُطُونِهِم اللَّه النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ فَ أُوْلَيْهُ كَا أُولَيْهِ اللَّهُ الَّذِينَ ٱشَّتَرَوُا ٱلطَّبَكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصَّبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّالِّ فَي ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخَّتَكَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَانَّ بَعِيدً إِنَّ



ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَٱلْمَكَيِّبِ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَعُمَّاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبِّنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَعَالَتَكُوْةً وَٱلْمُوفُونَ بِعَهَّدِهِمُّ إِذَاعَاهَدُولًا وَٱلصَّابِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ يَا يَا يُكَالَّكُ الَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْحُرُ بِٱلْحُرُ وَٱلْعَبَدُ بِٱلْعَبَدُ وَٱلْأَنْتَى بِٱلْأَنْيَ فَمَنَّ عُفِي لَهُ مِنَّ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأُنِّبَاعُ إِلَّهُ مُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِنَّ حَسَانَ ذَالِكَ تَخَفِّيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَاكُ أَلِيهُ إِلَيْهُ فَي وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَكُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُّ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إِذَا حَضَرَأُ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّلَهُ

بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِنَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهُ وَلَكُ

فَمَنَّ خَافَ مِن مُّوصِّ جَنفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينهُمْ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّا يَهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُّ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ إِنَّ أَيَّامًا مِّعُدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُمُ مِّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِدَةٌ مُنَّ أَيَّامِ أُخَرُوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمِن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَخَيْنُ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمُّ تَعَلَمُونَ ١٠ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِّيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ الْهُدِّي النَّاسِ وَبَيِّنَاتُ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرُقَانِ فَمَنْ شَهِدَمِن كُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَوْعَلَى سَفَرَفَعِدَّةٌ مِنْ أَسَامِ أُخَرُّرُيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَولِتُ كَمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِيعَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ



وَاقْتُلُوهُمْ حِيثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِئْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا نُقَائِلُوهُمُّ عِنْدَ ٱلْمَسَّجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَانَالُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَنِفِرِينَ ١ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيُّمُ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَيْهِ فَإِنِ أَنْهُواْ فَلَاعُدُّونَ إِلَّا عَلَى لَظَّالِمِينَ اللهُ الشَّهُولُ لَحَرَامُ بِٱلشَّهْ رِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِيْنَ اللَّهِ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلَ لَلَّهِ وَلَا تُلَقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَا لَا لَهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَيْسُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُ وَسَكُرُ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدُّى عِلَهُ فَنَكَانَ مِنكُمْ مِّرِيضًّا أَوْبِهِ عَآدَى مِّن رَّأْسِهِ عَفِيدًيةً مِّنْصِيالْمِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَ آأَمِنتُمُ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَكِجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمَدِّي فَمَن لَّمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مَ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهُ لَهُ حَاضِرِي ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهَ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهَ

ٱلْحَجِّ أَشَّهُ وَمُوَّاتًا لَهُ وَمُنْ فَصَ فَرضَ فِيهِ الْحَجَّ فَلَا رَفْتُ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفَّ عَلُواْ مِنَّ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوىٰ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنَّ تَبْتَغُواْ فَضَ لَا مِن رّبَكُمْ فَإِذَا أَفَضُ تُم مِّنُ عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُوا اللَّهَ عِنْدُ ٱلْمَشْ عَرِالْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَنِكُمْ وَإِنْ كَنْتُم مِنْ قَبْلِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَنْتُم مِنْ قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّا لِيِّنَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسَّتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَيْمُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكُرُكُو ءَابَاءَ كُمُّ أَوْأَشَكَ ذِكُراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءًا إِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآفِي إِلَّا خِرَةِ مِنَّ خَلَقً اللهُ اللهُ مُنْ يَقُولُ رَبِّنَا ءًا إِنَا فِي ٱلدُّ نَيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّ أُوْلَيْهَ كَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّاكُسُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَانِ اللَّهُ الْمُ

ر الحرزي ا

﴿ وَآذَكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكُرَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَّ إِنَّهُ عَلَيْهِ لِمِنِ أَتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ عَلَى وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ إِنِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشَّهِدُ ٱللهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِ فَي عَلْمِ اللَّهُ الْخِصَّامِ اللَّهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَّامِ اللَّهِ وَإِذَا تَولَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّبْ لَوَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادُ فَنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِنْ مِ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَكِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفَكُ بِالْعِبَ أَدِّ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّلْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مِّبِينٌ شَ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَن يزُحَكِيمُ الله عَلَي عُظْرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٌ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

سَلْ بَنْ إِسْرَاءِ يُلْ كُمْ عَاتِينَاهُم مِنْ عَالِيةٍ بِينَةٍ وَ مَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ أَبَّعْدِ مَاجَآءً تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَاتِ شَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسَّخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَنْ يُشَاءُ بِغَيْرِحِسَانِ اللَّهِ يَرْزُقُ مَنْ يُشَاءُ بِغَيْرِحِسَانِ اللَّهِ مِنْ يُشَاءُ بِغَيْرِحِسَانِ اللَّهِ مِنْ يُشَاءُ بِغَيْرِحِسَانِ اللَّهِ مِنْ يُشَاءُ بِغَيْرِحِسَانِ اللَّهِ مِنْ يُشَاءُ بِغَيْرِحِسَانِ اللَّهُ مِنْ يُشَاءُ بِغَيْرِحِسَانِ اللَّهُ مِنْ يُشَاءُ بِغَيْرِحِسَانِ اللَّهُ مِنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ مِنْ يُشَاءُ فَوْقَهُمْ مِنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ مِنْ يُشَاءُ فَيْ فَيْ اللَّهُ مِنْ يُشَاءُ فَيْ اللَّهُ مِنْ يُشَاءُ فَيْ اللَّهُ مِنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ مِنْ يُشَاءُ فَيْ اللَّهُ مِنْ يُشَاءُ فَيْ فَيْ اللَّهُ مِنْ يُشَاءُ فَيْ فَيْ اللَّهُ مِنْ يُسْأَدُ وَاللَّهُ مِنْ يُشَاءُ فَيْ اللَّهُ مِنْ يُسْأَلُونُ اللَّهُ مِنْ يُسْأَلُونُ اللَّهُ مِنْ يُسْأَلُونُ اللَّهُ مِنْ يُسْأَلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يُسْأَلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَالًا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَةُ مِنْ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ ٱلنَّهِ مُالنَّا مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءً تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بِغَيَّا بِيْنَهُمَّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَسْأَمْ إِلَّا صِرَطٍ مُّسَّتَقِيمَ اللهُ أَمْ حَسِبَّتُمُ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّتَكُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِنْ قَبُّلِكُم مَّسَّتُهُ مُ ٱلْبَأْسَأَةُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصَّرُاللَّهِ أَلا إِنَّ نَصَّرَ اللَّهِ قَرَبِكُ فَي يَسْعُلُونَاكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلُو لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكِينِ وَأَبْنُ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ حَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلَيْكُمُ اللَّهَ عِلْمَ عَلَيْكُمُ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرُكُ كُمُّ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّكُمُ مَا وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّعَن سَبِيلِٱللَّهِ وَكُفُوا بِينَا وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنْ الْجُ أَهَ لِينَا مُنَّاهُ أَكْبُرُ عِنْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفِتُّ نَهُ أَكَّبُرُمِنَ ٱلْقَتَّلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُّ حَتَّى يَردُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ عَنْ فَيَمْتُ وَهُوكَ افْرُ فَأُولَتِهِ كَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرةِ وَأُولَيْبِكَ أَصَّحَبُ النَّالِ هُمُّ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَالَمَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكُ يَرْجُونَ رَحَّمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنَّهُ صَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَكْبَرُمِن نَّفَعِهما وَيَسَّعُلُونَكَ مَاذَايْنَفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولُ 



لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بَاكسَبَتَّ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِّيمُ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ زِسَّابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشُهُ وَأَيْنَ فَأَغُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ١ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيْتُ اللهِ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّحُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوعٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكَّتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ۚ فَيْ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤُمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَنْهُنَّ أَحَقُّ بِرَهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوا أُولَا إِصِّيكَ مَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمً الطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِجْسَانُ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَ اللَّهُ مُوهُنَّ شَيِّكًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنَّ خِفْتُمَّ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجْنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيما ٱفْنَدَتْ بِهِ اللَّهِ عَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِ إِك هُمُ ٱلظَّالِمُ وَنَ إِنَّ فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَةً فَإِنَّ طُلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُتَرَاجَعَا إِنْ ظُنَّا أَنَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿



وَٱلَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمُّ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتُرَبِّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُ رَوَّعَشَّرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسهِ فَ إِلْمَعُ وفِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّفْ يُمْ بِي وَنَّ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكُنْ نَتُمُ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُواعِدُوهُنَّ سِلَّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْ رُوفًا وَلَا تَعْنَرُمُوا عُقَّدَةَ ٱلنَّكَاحِ حَتَّى يَبُّلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فَي النَّهِ مَا فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَلَّا لَمُعْمِلْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّا لَمُعْمِلْ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلِمِنْ مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلْمُعْمِي مِنْ أَلْمُعْمِلْ مِنْ أَلَّ مِن أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِّيكُم اللَّهِ اللَّهُ النَّهَ النَّسَاءَ عَلَيْكُرْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمُ تُمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَبِّرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعُ وَفِي حَقَّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبُّل أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُّ فَرَضَتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَّفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٤ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَنْ تَعُفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنْسُوا ٱلْفَضَ لَ بِيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٧)



أَكُمْ تَكَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِي ٓ إِلَّهُ مِنْ بَعْدِ مُوسِّي ٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيَّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَلَّا أُكَّرُجُنَا مِنْ دِيكِ رِنَا وَأَبْنَا بِإِنَّا فَكُمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُمْ إِلَّا لَظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَلْ بَعَثَ لَكُمْ ظَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَكُونُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ نُوْتَ سَعَةً مِن ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّطَفَلَهُ عَلَيْكُم وَزَادَه بسطة في الْعِلْم وَالْجِسَاطِ وَالْجِسَاطِ وَالْجِسَاطِ وَالله يُؤتى مُلُكَمُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِحٌ عَالِيَّهُ وقال لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْحِيِّهِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِنْ رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ تَكُوكَ عَالَ مُوسَى وَعَالُهُ هَا كُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَ بِكُةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمَّ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبَّتَلِيكَ بِنَهِ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلِيسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيَدِهِ عَشَرَبُواْ مِنَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّهُمْ فَكُمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءًا مَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ فَ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِي لَةً غَلَبَتُّ فِئَةً كَثِيرَةً أَبْإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّعَبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَرُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ فَالْوَارَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ أَزَّا وَتُكِبِّتُ أَقْدَامَنَ اوَأَنْصُ زَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ (٥٠) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللهِ وَقَتَلَ دَاوُو دُجَالُو سَ وَءَاتَانُهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَانَّهُ وَلَوْ لَا دَفُّ عُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلُ عَلَى ٱلْعَلَمِينِ فَنَ تِلْكَ عَالَيْكُ الْعَلَمُ اللَّهِ نَتَّ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

المناد ٢

اللهُ عَلَى اللهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلَّمُ اللهُ وَرَفَعَ بِعَضَهُ مُ دَرَجَاتٍ وَءَ التَيْنَاعِيسَي أَبْنَ مَرْيَمِ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَلَا ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجاءً تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَالَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفَّعَلُ مَا يُرْيَدُ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَّاهُونَ اللَّهُ لَا إِلَّاهُولَ اللَّهُ لَا إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوْمُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةُ وَلَا نَوْمُ لَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَاخَلْفَهُم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَ اللَّهِ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِّ قَد تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثِّقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَالَمُهُواْ يُخْرِجُهُم مِنَّ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّوبِ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَتِيْكَ أَصِّحَابُ ٱلنَّارِّهُمُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَّجٌ إِنَّرُهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ اللَّهِ مَا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل أَنْ عَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْمَى ع وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُجِّي وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرُهِمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَثْنَرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَتَّدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّ عَلَىٰ قَرْيَةً وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُنُ وشِهَا قَالَ أَنِّي يُحَّى عَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَاْمِرْتُمُ ۖ بِعَثَهُ قَالَ كُمُّ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثُّتُ يُولُّمُّا أَوْبَعْضَ يَوْ مِرْ قَالَ بَل لِّبْثُتَ مِائِدٌ عَالْمٍ فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَأُنظُر إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِّى ٱلْمُوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَكِكِن لِيَظَّمَيِنَّ قَلْبَي قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصَرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْ الْحَالِيَ الْحَرْبَالُ الْحَالِيَ الْمَ ثُمَّ النَّهُ عَهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ يَنْفِ قُونَ أَمُوا لَهُمُّ فِي سَبِيلِٱللَّهِ كَمْتُلِ حَبَّةً أَنْبَتَتُّ سَنَّعُ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أُمُوالُهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمُّ أَجْرُهُمْ عِنْدُرَبِهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ أَذَى وَاللَّهُ عَنَّ كَلَّكُمْ اللَّهُ عَنَّ كَلَّكُمْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ عَنَّ كُلُّ اللَّهُ الل صَدَقَتِكُمْ بِٱلْمَنْ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنْفِقُ مَالَّهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفَّوانَ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ السَّاكُ اللهُ لا يَهَدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفَرِينَ ١

وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱلَّتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتُنْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِجَ اللَّهِ إِلَيْهِ أَصَابِهَا وَابِلُ فَعَانَتٌ أُكُلَهَا ضِعَفَيْنِ فَإِن لَّمَّ يُصِبُّهَا وَابِلُ فَطَلُّ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَنَ أَيُودٌ أَحَدُ كُمَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٌ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُأَنْهَا لُأَنْهَا لُلَّا فِيهَا مِنْ صُلِلَّ ٱلتَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضُعَفَّاءُ فَأَصَابِهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَخْرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تُتَفَكُّرُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ أَنفِقُواْ مِن طِيّبَتِ مَا كَسَبْتُمُّ وَمِمّاً أَخْرُجُنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتِيمٌ مُوا ٱلْحَبِيثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمُ بِعَا خِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَني حَمَدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُمُ بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنَّهُ وَفَضَّلا وَٱللَّهُ وَاسْعُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَلَيْمُ يُؤْتِي ٱلْحِكِّمَةُ مِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ ٱلْحِكِّمَةُ فَقَدُّ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِينُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُو أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثَّلُ ٱلرِّبُوا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مُ مُوعِظَّةً مِّن رَّبِّ فَأَنْهُ فَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأُمْ وَثَلِيهِ وَإِلَى ٱللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصِّحَابُ ٱلنَّارِهُمُ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ يَمْحَقُ عَمَا خَالِدُونَ اللهِ اللهِ المُحَقَّل ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَتِيْمَ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ عُلَّامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَعَاتُوا الرَّكُوةُ لَهُمُ اجْرُهُمْ عِنْدُرَةٍ هِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَتُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبُوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنيَّنَ ١ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ وَإِن تَبْتُمْ فَلَكُمْ رَءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ذُوعُسَرةً فَنظِرةً إِلَى ميسَرةً وَأَن تَصِدّ قُواْ خَيرُلَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَا وَأَتَّقُواْ يُوْمًا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُولَقَ كُلُّ نَفَّسٍ مَّا كَسَبَتَّ وَهُمَّ لَا يُظَلَّمُونَ ١

يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ إِذَا تَدَايِنتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجِلِمُّسَمِّى فَا تَحْدُهُ وَلَيْكُتُ بِينَكُمْ كَارِيْكُمْ فَالْكُدُلُ وَلَا يَأْبُ كَاتِّكُ أَنْ يُكُنِّكُ كُمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْكِثِّتُ وَلَيْمَال ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُّ مِنَّهُ شَيْعًا فَإِنَّ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسَّتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمُلِلْ وَلِيُّهُ إِلْكَ أَلْ وَأَسَّتَشَّهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رَّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمُّ يَكُونَا رَجُلِينَ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمِّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُ لَآلَةُ أَن تَضِلَّ إِحَّدَ لَهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحَّدَ نَهُ مَا ٱلْأُخُرِي وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَّآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَتَّعَمُواْ أَنْ تَكُنُّهُ وَهُ صَغِيرًا أُور كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِيًّ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدُ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدُّنَى أَلَّا تَرْبَابُوا اللَّهُ اللَّهُ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدُّنَى أَلَّا تَرْبَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحً أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَنُّ هِ ذُوَّا إِذَا تَبَايِعَتُ مُ وَلا يُضَاِّرً كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقُ أَبِكُمْ وَأُبِكُمْ وَآتَ قُواْ ٱلله ويُعلِّمُ حُمُ ٱلله والله والله

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانُ مُقَبُوضَ أَنَّ فَإِنَّ أَمِنَ بِعَضْكُم بِعَضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقَوْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّاهُ وَ عَاتِهُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحُفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغَفِرُ لِمَن يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يُشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ لِنَا عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ٥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَ الْمَن بِاللَّهِ وَمَلْتَ مِكْتِهِ وَكُنْبِةً ٥ وَرُسُ لِهِ ٤ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُ لِهِ ٤ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُنَّا غُفِّرًا نَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِّيرُ ١٩٥٥ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفُّ سَّا إِلَّا وُسَّعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُّ وَعَلَيْهَا مَا ٱكُّسَبَتُّ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَّا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ۚ إِضَّا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ فَ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَكَ فَأَنْصُ رُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعْفِرِينَ ﴿





ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ۚ إِنَّا عَالَمْنَا فَأَغْفِرْلِنَا ذُنُوبِنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّ ٱلصَّعبينَ وَٱلصَّعدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمَنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللهُ شَهَدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لِآ إِلَّهُ إِلَّاهُو وَٱلْمَلَّ يَكُدُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَالْبِمُا بِٱلْقِسَّطِ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَالْعَرِينُ الْحَكِيُّمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدُ ٱللَّهِ ٱلْإِسَّلَامُ وَمَا ٱخَّتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ إِلَّا مِنْ أَ بعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بِغَيْا بِينَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَانِ اللَّهِ فَإِنَّ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسَّلَمْتُمْ فَإِنَّ أَسَّلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِنَّ تُولِّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيْرُ إِلَّا لِعِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال بِعَالِيَاتِ ٱللَّهِ وَيُقَّتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقَّتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُكُرُونَ بِٱلْقِسَّطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ مَّ بِعَذَاتِ ٱلْيَمِ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَّ أَعُمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ نَّصِرِينَ ٢



يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتَّ مِنْ خَيْرِ مَّحْضَا وَمَاعَمِلَتَّ مِن سُوعٍ تُودٌ لَوْ أَنَّ بِينَهَا وَبِيْنَهُ وَأَمَدًا بِعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمْ ٱللهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ إِنَّ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ ٱللهَ فَأْتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمً اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَولَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٢٦) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّطَفَى عَادَمُ وَنُوحًا وَعَالَ إِنَّهُ رَهِيمَ وَعُالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَدَ بَعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَضَا وَاللَّهُ الْعَفِيلَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ إِنَّ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطَّنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِّيثُمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهُا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأَنْتَى وَإِنَّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّى أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيَّمِ ٢ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَأَتَّا حَسَنَّا وَكُفَّلِهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِنَدُ هَا رِزَقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَلَاًّ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿







رَبِّنَاءُ مَنَّا بِمَا أَنْ لَتَ وَأَتَّبِعُنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكُّ تُبِنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ اللهُ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالَّالَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ٱلْمَكُرِينَ فِي إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحَّكُمْ بَيْنَكُمُّ فِيمَاكُنْتُمُّ فِيهِ تَخْنَلِفُّونَ ٥٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَا بَاشَدِيدًا فِي ٱلدُّ نَيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَالَمُ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتَّالُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكُرَ ٱلْحَكِّيْمِ فَ إِنَّ الْآيُرُ الْحَكِّيْمِ فَ إِنَّ مَثُلَعِيسَىٰعِنْدُ ٱللَّهِ كَمَثُل ء الدَّمْ خَلَقَكُه مِن تُرَاب أُثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنَّ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْاْ نَدُّعُ أَبُّنَاءُ نَا وَأَبْنَاءً كُرُّ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءً كُمٌّ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمٌّ ثُمَّنَاتُهُ لَ فَنَجُّعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

إِنَّ هَنِذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنَّ إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَلِيكُمُ اللهُ عَلَيكُمُ اللهُ عَلِيكُمُ اللهُ عَلِيكُمُ اللهُ عَلِيكُمُ اللهُ عَلِيكُمُ اللهُ عَلَيكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيكُ اللهُ اللهُ الل قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئَبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوْلَعٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَا بَعْضًا أَرْبَا بَامِّن دُونِ ٱللهِ فَإِن تُولُواْ فَقُولُواْ ٱشْهَادُواْ بِأَنَّا مُسَّلِمُونَ لَيُّا مُلُالُكِتَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّامِنُ بِعَدِهِ عَافَلا تَعْقِلُونَ ١٠ مَنَا نَتُمُ هُوَلاءً حَجَبُتُمُ فِيمَالَكُمْ بِقِعَ عِلْمُ فَالِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِلَقِي عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ لَنَ مَاكَانَ إِبْرُهِيمُ مَهُودِيًّا وَلَا نَصَّرَانِيًّا وَلَكِحْنَكَانَ حَنِيفًا مُّسَّلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشَّرِكَيْنَ اللهُ إِنِّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ أَتَّامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيٌّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتِطَّآبِفَةٌ مِنْ آهَ لِالْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَاكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ يَامُلُ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَالَيْتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠

يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِيَالْبَطل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَ وَقَالَت طَّآيِفَةٌ مِنَّ أَهَّلِ ٱلْكِتَابِءَ امِنُواْ بِٱلَّذِّيُّ أَنْ لَكَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَجُّهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْءًا خِرَهُ لَعَلَّهُمُّ يُرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّا لَا لَمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللهِ أَن يُؤَتِّ أَحَدُ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوكُمْ عِنْدُرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ عَلِيْمُ اللهُ ذُو ٱلْفَضَ لِكُمْ مِنْ يَشَامُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيْمِ ﴿ لَا اللَّهِ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُّهُ بِقِنْطَارِ يُوَدِّهِ عَ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِنْ تَامَنَّهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيَّ مَا دُولِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيَّانَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ ٥ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهُ دِهِ ٥ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِّينَ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُّتُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنَهُ مُّ ثَمَّنًا قَلِيلًا أُوْلَيْهَكَ لا خَلَقَ لَهُمٌّ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُمُ وَلَهُمُ عَذَا الْبَالِيمُ الْمِي

الموردة الماع الموردة الماع المورد الماع الم

وَإِنَّ مِنْهُ مُ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتُهُم بِالْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِبَسْرَأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَاب وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ كُونُواْ رَبَّكِنِيَّنَ بِمَا كُنتُ مُ يُعَلِّمُونَ ٱلْكِئب وَبِمَا كُنتُم يَدُرُسُونَ فَ وَلايَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْمُلَّتِيكَة وَٱلنَّابِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِأَلْكُفِّر بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّسَّلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا عَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ ثُمْ جَاءً كُمْ رَسُولُ مُصدِقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنَ بهَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصِّرِي قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالَ فَاللَّهُ دُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّا هِدِينَ فَمَنْ تُولِّي بِعَدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهُ فَمَنْ تُولِّي بِعَدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَٱللَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُاوَكُرُهُا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾



لَنْ نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنَفِقُواْ مِمَّا شِحِبُّونَ وَمَانُنْفِقُواْ مِنْشَيْءٍ فَا إِنَّ ٱللَّهَ بِإِنَّ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لَّبَّنَى ۖ إِسْرَاءِ إِلَّا مَاحَرُ مَ إِسْرَاءِ إِلَّا مَاحَرُ مَ إِسْرَاءِ إِلَّا عَلَى نَفْسِ فِي عَنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلُ ٱلتَّوْرَيْكُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنْتُمُّ صَدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَٰ لِيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ فَقُ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَّهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فِي إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُهُ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ١٠ فِيهِ ءَايَثُ بِيَّنَاتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْيَا أُمَّلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَالِكَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا تَعُمَلُونَ ﴿ قُلْ يَا مُلَّا مُلَّا لَكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنَّ اللَّهِ مَا تَعُمَدُّ ونَعَنَّ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوْجًا وَأَنْتُمْ شُهَا لَا أَنَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلُّ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا فَرِبِقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ يَرُدُّ وَكُمْ بَعْدَ إِيَّكِنِكُمْ كَنفِرِينَ ١

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلِّي عَلَيْكُمْ ءَايَكُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِمُ الْإِللَّهِ فَقَدُّ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُّسَّنَقِيمَ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءًا مَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ ٥ لَا تَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْكُمْ مُّسَّلِمُونَ اللهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُّلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعَدَّاءً فَأَلَّفَ بِينَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُمْ بِنِعَمَيَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبِينُ اللهُ لَكُمْ ءًا يُنتِقَ لَعَلَّكُمْ نَهُ تَدُّونَ الله وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةُ يُدُّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَأُولَٰتِيكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ١٠ وَلا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱنَّحَتَكَفُواْ مِنَّ بَعَدِ مَاجَاَّةً هُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلِيِّكُ هُمَّ عَذَاتُ عَظِيمٌ فِي يَوْمَ تَبْيَضٌ وَجُوْهُ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسَّودَّتَّ وُجُوهُ لَهُمَّ أَكُفرتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ أَكُنتُمْ اللَّهِ مَاكُنتُمْ اللَّهِ مِمَاكُنتُمْ اللَّهِ مِمَاكُنتُمْ اللَّهِ مَاكُنتُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مِن وُجُوهُ هُمَّ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ لَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَمْ فَهَا خَلِدُونَ لَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَ ٱللهِ نَتْكُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنَى عَنَّهُمْ أُمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَكُ هُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَٰتَمِ الْكَالَّارِ هُمُّ فِهَا خَلِدُونَ شَلْ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱللَّهُ نَيَا كَمَثَلِ رَبِّجٌ فِهَا صِرُّ أَصَابِتُ حُرُثَ قُو مِرْظُلُمُو أَنْفُسُهُمْ فَأَهْلُكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَا يَمَّا الَّذِينَ ءَ آمَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِيٌّ ۚ قَدُّ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاَّةُ مِنَّ ٱفْوَاهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بِينًا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَأَنتُمْ أَوْ لَآءً عُجِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِنْبِكُلِّهِ } وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا أَوا مُنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ أَبْذَاتِ ٱلصُّدُورِ الل إِن عُسَسُكُمْ حَسَنَةُ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سِيِّئَةُ يِفُرِحُواْ بِهَا وَإِنْ تَصِّبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيظًا فَإِنَّ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنَّ أَهْ لِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيغُ عَلِيمُ

إِذْ هَمَّت طُلَّإِهَانِ مِنْ كُمُّ أَن تَفْسَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱلله فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ شَنَّ وَلَقَدُّ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَلَّارُواَ اللَّهُ عِنَّا أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُّ تَتُّكُرُونَ لِآلًا إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلْنَ يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدُّ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالكَفِ مِن الْمَلْكِيكَةِ مَنْ لَينَ لَينَ بَالَمْ إِنْ تَصِيرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخُمْسَةِءً النَّفِ مِنَ ٱلْمَلْيَكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَّرَىٰ لَكُمَّ وَلِنَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ \_ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيْمِ اللهِ الْعَرَالْحَكِيْمِ اللهِ الْعَرَالْحَكِيْمِ اللهِ الْعَرَالْحَالَةُ اللهِ الْعَرَالْحَالِيَةِ اللهِ الْعَرَالْحَالَةُ اللهِ اللّهِ اللهِ ال مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكُبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُواْ خَايِّبِينَ لَا لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْيُعَذِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله وَ الله مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يُشَاءُ ويُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ عَلَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُواْ أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ شَ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَتُ لِلْكَفِرِيْنَ الله وأطيعُوا الله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله



الله وسارعُوا إِلَى مَعْفِرُةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَضْهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ في ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحَسِنِينِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحَسِنِينِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكُوسَةً أَوْظَلُمُواْ أَنفُسِهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغَفَرُواْ لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمَّ يَعْلَمُونَ فَيَ أَوْلَيْكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةً مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتُ جُرِي مِن تُحْتِهَا ٱلْأُنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرا أَعَلِمِلْينَ شَ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنْ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَنذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ الل وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْ اللَّهُ اللَّاللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنْكُمْ شُهُدَاآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَ الْمَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّا أَمَّ حَسِبُ فَيْ أَنْ تَدُّ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِرِينَ لَكَ وَلَقَدُ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِنْ قَبُّل أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدُّ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ لَنظرُونَ لِينَا وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولًا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْنَ مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقُلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَّى ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجِزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ شَلْ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجِّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ الدُّنْيَا فُؤْ يَهِ مِنْ مُنْ أُودُ مُنْ يُرِدُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِ فُؤْتِ فَي مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّنَ مِّن نَّبِيَّ قَلَكَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيُّ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسَّتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمَّ إِلَّا أَنْ قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِتُّ أَقَدا مَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعْفِرِينَ ﴿ فَعَالَنَاهُمُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَاوَحُسُّنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لَكَّسِنِينَ اللَّا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله



ثُمَّ أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَأَيْفَةُ قَدَّا هَمَّةُمُ أَنفُسِهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ ظُنَّ ٱلْحَهلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِنَ شَيْعٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخَفَّفُونَ فِي أَنفُسهم مَّا لَا يُتَّذُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مُّاقُتِلْنَا هَا هُنَا قُلُوكُنَكُمُ فِي بُيُوتِكُمُّ لَبُرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَلِيْمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ إِنَّا الصَّالَ الصَّالَ الصَّالَ الصَّالَةِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسَّتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِّيمٌ مِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ء المَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخُّونِهم إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِنْدُنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَالِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحِي و يُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيُّرُ إِنَّ وَلَيْنَ قُتِلْتُمُّ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرُمِمَّا كِمْعُونَ (١٥٠)

وَلَبِن مُنَّامً أَوْقَتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشُرُونَ (١٠٠٠ فَبِمَارَحُمَةً مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفْضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلَينَ (١٠) إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخَذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنَ بَعْدِهِ } وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ فَلْ وَمَا كَانَ لِنَبَّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ ثُوفَي كُلُّ نَفُّسِ مَّا كَسَبَتُّ وَهُمْ لَا يُظُلِّمُونَ ١١ أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُّ بَآَّءٌ بِسَخَطٍّ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ لَكَصِيرُ الله عَمْ دَرَجَتُ عِنْدُ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدُّ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُّ رَسُولًا مِّنْ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُّ رَسُولًا مِّنْ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاكِيةً وَيُزَكِيمُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَّمَةَ وَإِن كَانُواْ مِنْ قَبَّلُ لَفِي ضَلَالً مُّبِيِّنِ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَدَّاصَبَتُم مِّضِيبَةُ قَدْاً صَبَّتُم مِّثُكُمُ اقْلُمُ أَنَّ هَلَا قُلْهُوَمِنَّ عِنَّادِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْنُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْنُ وَال

وَمَا أَصَابَكُمْ يُوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلَ للَّهِ أُو ٱدُّفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعَلَمْ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمْ هُمُّ لِلْكُفُّ يَوْمَهِ إِذَا قُرْبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوهِم مَالَيْسَ في قُلُو بهم أُوالله أَعَلَمْ بِمَا يَكُتُمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُيِلُواْ قُلُ فَأَدُّرُءُواْ عَنَّ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُا بَلِ أَحْيَاءُ عِنْدُ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرحِينَ بِمَا عَالَكُ مُ اللَّهُ مِن فَضِ لِهِ ٥ وَيَتْ تَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِم مِنْ خَلْفِهِمُ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله المُعْمَةُ مِن الله وَفَضْلُ وَأَنَّ الله لا يُضِيعُ أُجْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ الَّذِينَ ٱلَّهَ يَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ أَنَّ بَعْدِمَا أَصَابُهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنَّهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَلَّ جَمَعُواْ لَكُمْ فَانَّحْسُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ



فَأَنْقُلُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُمْ سُوءٌ وَٱتَّبِعُوا فَأَنْقُلُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُمْ سُوءٌ وَٱتَّبِعُوا رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِّ عَظِيَّمٍ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوِلِيَّاءً أُو فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونِ إِن كُنْمُ مُّؤَمِنِينَ (١٧٠) وَلا يَحْ زَنْكُ ٱلَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ إِنَّهُمَّ لَن يَضَّرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِّيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشَّتَرُوا ٱلْكُفَّرُ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا ولَهُمُّ عَذَا كُبُ ٱللَّهُ لَا فَا كَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَا كُ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الل أَنَّمَا ثُمْ لِي هُمْ حَيْرٌ لِا نَفْسِمِ مُ إِنَّمَا ثُمْلِي هُمْ لِيزُدَادُواْ إِنَّ مَا وَكُونَمُ عَذَا بُ مُ عِينًا إِنَّ هَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَلَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِةً عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِةً عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِةً عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وَرُسُلِهِ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ وَاللَّهُ وَلا وَرُسُلِهِ وَلا اللهِ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ وَالا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ بِمَاءً أَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَلِهً فَ هُوَخَيرًا لَهُمْ بَلْهُو سَرُّ لَهُمْ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِقِ- يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِللَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَتَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ إِللَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءً ظُهُورِهِم وَآتَ تَكُتُمُونَهُ فَاشْتَرُواْ بِهِ عَنَّا قَلْيلًا فَبِئْسَ مَا يَثَّتُ رُونَ فَيْ لَا يَكُسُبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا أَتُواْ وَ يُحِبُّونَ أَن يُحَمَّدُواْ بِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهِمَا إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱنَّتِيلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيكَ إِلَّا لَهُمَارِ لَأَيكَ إِ لِإُولِي ٱلْأَلْبَاتِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلُقُّتَ هَنذَا بِيَطِلُّا سُبِّحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ لُتَّارِ ١٠٠٠ رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَّ أَخَّرُيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَّ أَنْصَاَّرَ اللَّهِ كَالِّمَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِنَّا مَنِ أَنَّ ءًّا مِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا رَبِّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّغَا تِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ شَ رَبَّنَا وَءُّالِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا شَخِّزُنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا شُخِّلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ عَلَى رُسُلِكَ وَلَا شُخِّزُنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا شُخِّلِفُ ٱلْمِيعَادَ





لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَنَصِيبًا مَّفَرُوضًا ١ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسَّمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَئْكُمَى وَٱلْمَسَحِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَهُمُّ قَوْلًا مُعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنَّ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًّا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَأَفَلِتَ تَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَهَى ظُلْمًّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهم نَارًا وَسَيَصَّلُون سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ حُمِّ لِلذَّكِرِمِثَلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَّاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنَّصَّفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدْ مِنْ مَا ٱلسَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنَّ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُنَّ لَّهُ وَلَدُّ وَورِثَّهُ وَأَبُواهُ فَالْأُمِّهِ ٱلثَّلْثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِخُوةٌ فَالْأُمِّهِ ٱلسَّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي جَا أَوْدِينَ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدُّرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرُبُ لَكُرْ نَفَّعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



وك ولك ما تكك أزواجه الما إن المريك لَّهُ إِنَّ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرَّبُعُ مِمًّا

تَرَكِّنَ مِنْ بِعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ

وَلَهُرَ إِنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَّتُمُ إِن لَمُّ يَكُن لَكُمْ وَلَكُ فَإِنَّ كَانَ لَكُمُّ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلشَّمُنُ مِمَّاتَرَكُّمُ

مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلُ بُورَثُ كَلَةً أُوا مَرَأَةً وَلَهُ إِنْ أُوا مُكَالَّةً أُوا مُكَالِّكً لَا اللَّهُ الْمُؤْتُ فَلِكُلّ

وَحِدِ مِنْ فَهُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكَّ ثَرَمِنْ ذَلِكَ فَهُمَّ شُرَكَاء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بَهَا

أَوْدَيْنِ عَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ حَلِّيكُمُ الله وَرُسُولَهُ وَمُن يُطِع ٱللهَ وَرَسُولَهُ

يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُانُ

خيلدين فيها وذالك ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيَّةُ مُ

وَمَر . يُعْمِى اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ مِلْكَالُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ مِلْكَالُهُ

نَارًا خَالدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَا بُ مُهَا مِنْ اللهِ عَذَا اللهِ مُعَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَا بُ مُهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَّا يِكُمُّ فَأَسْتَشَّهُ وَالَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَّا يِكُمُّ فَأَسْتَشَّهُ وَا عَلَيْهِنَّ أَرْبِعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ بَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّكُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجُّعُلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا وَ ٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنْكُمُّ فَعَادُوهُمَا فَإِنَّ تَابَا وَأَصَّلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنَّهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بِأَلَّ حِيمًا اللَّهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّوْءَ بِحَهَلَةٍ تُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٌ فَأُوْلَيَّكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ مُّ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيلًا حَكِمًا ١٠٠ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبُّتُ ٱلْكَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّالُّ أُوْلِكَيْكُ أَعْتَدُّنَا لَهُ مُعَالِبًا أَلِيمَا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءًا مَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمُّ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرَهًا وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءً التَيْثُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةً مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كُرِهَ مُعُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

وَإِنْ أَرِدتُ مُ اسْتِبُدال زُوجِ مُكان زُوجِ وَالْيَدُمُ إِحْدَىٰ فَيْ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهَ تَانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا أَنْ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقُلْ أَفْضَى بعض وأخذت منهم ميثقا غَلِيظًا ١ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ وَالْكُولُولُ مِنْ الْكُولُولُ مُنْ اللَّهُ وَلَا نَنْكِحُواْ مَا نَكُحَ وَالْكُولُولُ مِنْ ٱلنَّسَاَّةِ ۚ إِلَّا مَا قَلَّ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقَّتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ١٠٠٠ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّ هَا عُلَيْكُمُ أُمَّ هَا تُكُمُّ وَبِنَا تُكُمُّ وَأَخُوا تُكُمُّ وَعَمَّاتُكُم وَحَالَتُكُم وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُخَّتِ وَأُمَّ هَنَّ كُمُ ٱلَّتَى الْرُضْعَنَكُمْ وَأَخُواتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ ورَبِيبِ عَمُ اللَّهِي فِي حُجُورِ عَمْ مِن نِسَايِكُم ٱلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُّ وَحَلَيَّهُ لُ أَبْنَا يَحِمُ أَلَّذِينَ مِنْ أَصَّلِبِ عَمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَ أَيْنِ إِلَّا مَا قَدَّ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١



وَٱللَّهُ يُرِيدُأُن يَتُوبَ عَلَيْكُم وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ يَمِيلُواْ مَيْلًّا عَظِيمًا ١٠ يُرِيدُ ٱللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسُانُ ضَعِيفًا اللهِ اللَّهِ اللَّذِينَ ءًا مَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُمْ بِيْنَكُمْ بِأَلْبُطِلَ إِلَّا أَنْ تَكُون تِجِكرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلاَ نَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمُّ رَحِيمًا ١٠٠ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوا نُكَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا إِنْ جَتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ فَكَفِّرَ عَنَكُمْ سَيِّعًا تِكُمْ وَنُدِّخِلُكُم مُّدَّخَلًا كَرِيمًا ١ وَلَا تَنَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ يَعْضَكُمُّ عَلَى بَعْضَ لِلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكَّ تَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّا ٱكْسَابُنَ وَسَّعَلُواْ ٱللهَ مِنْ فَضَلِم عِلْ ٱللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمًا الله وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَّ أَيْمَنْكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا آل

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونِ عَلَى ٱلنِّسَاَّءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِنَاتُ كُورُ كُولِكُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأُهَّجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَالِكً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَّ أَهَّلِهِ وَحَكَمًا مِّنَّ أَهَّلِهَ إِنَّ يُرِيدا إِلَّ لَكَ الْوَقِقِ اللهُ بَيْنَهُ مَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًّا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُنْتَرِكُوا بِهِ عَالَى اللَّهَ وَلَا تُنْتَرِكُوا بِهِ عَالَى اللَّهَ وَالْمُ اللَّهَ وَلَا تُنْتَرَكُوا بِهِ عَالَى اللَّهَ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا تُنْتَرَكُوا بِهِ عَالَى اللَّهَ وَاللَّهُ وَلَا تُنْتَرِكُوا بِهِ عَالَى اللَّهَ وَاللَّهُ وَلَا تُنْتَرَكُوا بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُنْتَرِكُوا بِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُنْتَرَكُوا بِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُنْتَرَكُوا بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُتَنَّى اللَّهُ وَلَا تُنْتَرِكُوا بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُنْتَرِكُوا بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُنْتَرِكُوا بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِحْسَنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتَّ أَيْمَنْكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنَّ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا شَ ٱلَّذِينَ يَتَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِوَيَ حَيْثُمُونَ مَآءً اتَنهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضَالِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا اللهُ

وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُم رَعَاء النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَةً قَرِينًا ( الله عَلَيْهُم لَوْءً المنوا بِالله وَ الْيَوْمِ الْآخِر وَأَنفَقُوا الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهُم لَوْءً المنوا بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِر وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمَّ عَلِيمًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثُّقَالَ ذَرَّةً وَ إِنَّ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُّهَا وَيُؤْتِ مِن لَّاكُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيلًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هُلَّوُ لَا عِنْ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَبِلْإِيُّودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّى بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ عُالَمَنُوا لَا تَقَّرُبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمْ اللَّهُ مُكْرَى حَتَّى تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بِّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ ضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرَّ أُوْجَاءً أَحَدُمِ مِن الْعَايِطِ أَوْلَكُمُ مِن الْعَايِطِ أَوْلَكُمُ مِن الْعَالَةُ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُّ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبً أُمِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشَٰتُرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا ٱلسَّبِيَّلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (١) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَنْ مُّوَاضِعِيدٍ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسَّمَعْ غَيْرَ مُسَّمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعَنَّا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسَّمَعُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّكُمٌّ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفِّرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ عَالِمِنُواْ مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْل أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَذَّبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصَّحَبُ ٱلسَّبَّتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشِّرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ الْفَتْرَى إِنَّمَّا عَظِيمًا اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِبِائِيا إِنَّكُمَا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبَّتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَا أَءُ أَهَدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءًا مَنُواْ سَبِيلًا ١



ٱلمُتَرَالِيَ ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُم عَامَنُواْ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُّ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِعِ-وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُضِلَّهُمُّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا شَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُّ أَيْدِيهِم ثُمَّ جَأَءُوكَ يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتُوفِيقًا ١٠ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُ وَعِظْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِيَ أَنفُسِهِم مُ قُولًا بَلِيغًا شَ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رُسُولِ إِلَّا ليُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمَّ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفسَهُمَّ جَاءُ ولك فأستَغَفَرُوا الله واستَغَفَر لهُمُ الرَّسُولُ لَوَحَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَارِّحِيمًا لَنَّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبِيْنَهُمُّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا اللهُ

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهُم أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِنْ دِيكِكُم مَّا فَعَلُوهِ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهَ الْكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَبُّ بِيتًا ١٠ وَإِذَا لَّأَتَّيْنَاهُم مِّنْ لَّدُنَّا أَجِرًا عَظِيمًا ١٠ وَلَهَدَيْنَهُمُّ صِرَطًا مُّسَّتَقِيمًا ١٠ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتَ إِنَّ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ مِّنَ ٱلنَّبِيْنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَّاءُ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَمْكُ رَفِيقًا اللَّهُ وَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمُّ فَأَنْفِرُواْ ثَبَاتِ أَوِ أَنْفِرُواْ جَمِيعًا ١٠ وَإِنَّ مِنكُرْ لُمَن لَّيْبَطِّئَ ا فَإِنَّ أَصَابِنَّكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدَّ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمَّ شَهِيدًا اللهِ وَلَهِنَّ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَّ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنَّ لَّمْ تَكُنْ بِينَكُمْ وَبِيْنَهُ مُودَّةً يُكَلِّتُنِي كُنْتُ مَعَهُمُ فَأَفُونَ فَوَزَّا عَظِيمًا ١٠ اللهِ فَلَيْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَثُّرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَابِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُّ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَٱلْمُسَّتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلُولَدَ نِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ أُخِّرُجُّنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهَّالُهَا وَأُجَّعَلِ لَّنَامِنِ لَّذُنكَ وَلِيًّا وَٱجَّعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا ١ الَّذِينَ عَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يْقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّخُوتِ فَقَانِلُوا أُولِيَّا ءُ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِن كَانَضَعِيفًّا ﴿ اللَّهِ أَلَرُّتُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُثُمَّ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَ الثُّوا ٱلرَّكُونَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَيْقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَسَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنْبُتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَا أَخْرُنْنَا إِلَى أَجِلِ قُرْبِ قُلْمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِمَن ٱنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُرِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّسَيِّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمُ حسنة يقولوا هنزة عنر الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هَذِهِ فِي مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ أَللَّهِ فَمَالِ هَوْ لَا عَالَمُ لَوْ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١ مَّا أَصَابَكَ مِنَّ حَسَنَةً فَمَنَ لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَّئَةً فَإِن نَّفَّسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا الله

مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُّ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ١٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَّ عِنْدِكَ بِيَّتَ طَأَيْفَةً مِنْهُمْ عَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ اللهُ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءُ الْوَرْءُ الْوَكَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلُنْفًا كَثِيرًا ١٠ وَإِذَاجَّاءُ هُمُّ أَمْرُومِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِمِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَّا ۖ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنَّهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِالتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِانَ إِلَّا قِلِيلًا ١ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفَّسَكَ وَحَرِّض ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ١٠ مَنْ يَشْفَعُ شَفَعَةً حِسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمِن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفَلَّ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُعِينًا ١٥٥ وَإِذَا حُيِّينُمْ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأُحْسَنَ مِنْمُ اللهِ أَوْرُدُّوهَ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله

الله لا إله إلا هو ليحمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فية وَمِنَّ أَصَّدُقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠ ١ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فعَتَانُ وَٱللَّهُ أَرْكُسُمْ إِمَا كُسَّبُواْ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهَا دُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَنْ يُضِّلِلُ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُّواْلُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أُولِياءً حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُدُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ وَجَدَّتُّمُوهُمْ وَلَانَتَخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قُومِ بِيْنَكُمْ وَبِينَهِم مِيثَقُ أَوْجَاءُ وكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمُّ عَلَيْكُرُ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرْعُكَيْمٌ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ۗ أَخْرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُرُّوْيُلْقُو الْإِلَيْكُور

ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُ مَ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِقَتُمُوهُم وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِم سُلَطَنَا مُّبِينًا ١

وَمَاكَاتَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاوُمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَدِيَةً مُسَلَّمَةُ إِلَٰنَ أَهُلَهِ عَالَا أَنْ يَصَّدُ قُواْ فَإِنْ كَانَ مِنْ قُومٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قُومٍ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُمْ مِيْنَاقِي فَدِيةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ۗ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةً فَمُن لِّمُ يَجِدُّ فَصِيامُ شَهَّرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱلله عليمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَنْ نَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتعمدًا فَجَزَا وَهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عُامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَّ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامُ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدُ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةُ كَذَالِكَ كَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَتَبِيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّا يَنَّتَوَى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنْفُسِهُمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَى وَفَضَّالُاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَاتِ مِنْ مُومَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّدُهُمُ ٱلْمَلَّتَ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّدُهُمُ ٱلْمَلَّتَ إِنَّا اللَّهِ عَنُورًا رَّحِيمًا ١٠ ظَالِمْيَ أَنْفُسِهُمُ قَالُواْ فِيمَ كُنْمُ قَالُواْ كُنَّا مُسَّتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْكُ مَأُوكُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءً تُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسَّتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهُتَدُونَ سَبِيلًا ١٠ فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللهُ أَنْ يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا ﴿ وَإِلَّا لَا اللَّهُ عَفُورًا وَا الله يَجِدُ فِي اللهِ يَجِدُ فِي اللهِ يَجِدُ فِي اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وسعة ومن يُخْرِجُ مِنْ بَيْتِهِ عَهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ عَنْمُ يَدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقُدُّوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ وَإِذَا ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَجْنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنَّ خِفْئَحُ أَن يَفَّنِّنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠

وَإِذَا كُنْتُ فِيهُمُّ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوةَ فَلْنَقُّمُّ طَأَيِّفَتُ مِّنْهُ مُعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن ورابِكُم ولتأتِ طَابِفَة أُخْرَى لَدُيْصَالُوا فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذَرَهُم وَأُسَّلِحَهُم وَدَّالَّذِينَ كَفْرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسَّلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُّ إِنَّكَانَ بِكُمُّ أذًى مِن مطرًا و كُنتُم مُرضَى أن تضعوا أسلِحت كُمُ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا لَنَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوقُوتًا آنَ وَلَا تَهِنُواْ فِي أَبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهِمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا رَجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا الله إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَّهُ الْكِنْبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلتَّاسِ بَمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينَ خَصِيمًا الله

وَٱسَّتَغْفِرُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلا تُجُدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خُوَّالنَّا أَثِيماً ١٠ يَلَّتُ تَكُّفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَشَّتَخُّفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَشَّتَخُّفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ الله عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ الله عِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا عَنْهُ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجِدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِم وَكِيلًا فِي وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْيَظُلُمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفُر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِّيُّعَةً أَوْلِيْمًا ثُمَّ يرُم بِهِ عَلَي مِنْ عَلَى الْمُ تَمَالُ مُ اللَّهُ مَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلَوْ لا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مَا يَعْلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَى مَا يَعْلَيْكُ مِنْهُمُ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنَ شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَيُّمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



أَوْمَعْرُوفَ إِنَّ أَوْ إِضْ لَا إِنَّ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتَعْنَاء مَنْ ضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ وَمَنْ يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولِيِّكِ مَا تُولِّي وَنُصِّلِهِ عَلَيْ حَهَا مُ وَلَيْ مَا تُولِّي وَنُصِّلِهِ عَلَيْ حَهَا مُ وَسَاءً تُ مَصِيرًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ ٥ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشَرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدُّ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِلَّا شَيْطَانًا مِّرِيدًا اللَّهِ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنَّ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَّرُوضًا ١ وَلَأَضِلَّنَّهُمُّ وَلَأَمِنِّيا وَلاَ مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَا مُنَّهُ فَلَيْغَيِّرُبُّ خُلُق ٱللهِ وَمَن يُتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُّ خَسِرَ خُسَّرَانًا مُّبِينًا اللهِ يَعِدُهُم وَيُمنِّيم وَمَا يَعِدُهُم ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا عُهُولًا ١ أُوْلَيِّكَ مَأُولَهُمُّ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَجِيصًا ١

وَٱلَّذِينَ عُامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدَّخِلُهُمَّ جَنَّتِ جَرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا ٱلدَّاوَعَدَ ٱللّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا اللّهِ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمُّ وَلا أَمَانِي أَهُلِ ٱلْكِتَابِ من يَعْمَلُ سُوءًا يُجَزُّ بَلِي وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِنْ ذَكِّرِ أَوْ أَنْتَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلِيِّهِكَ يَدُّ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنُ أَسْلَمَ وَجُهَةً لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَأَتّبَعَ مِلَّة إِنِّرُهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّه إِنَّرُهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً (إِنَّ وَيَسْتَفُتُونَك فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللهُ يُفَتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمُّ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَأَةِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنَّكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسَّتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسِّطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِقِي عَلِيمًا اللهَ

وَإِن ٱمْرَأَةُ خَافَتٌ مِن بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهُمَا أَن يُصِّلِحا بِيْنَهُمَا صُلُحاً وَٱلصُّلَحُ خَيْرُ وَٱلْحُرْتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّح وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خِبِيرًا ﴿ وَلَنْ تَسَّ تَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَالَةِ وَلَوْ حَرَّضَتُمْ فَكَلَ تَمِيثُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِن ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا شَا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُ وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُّ وَصِّينَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ اللَّهَ وَإِنْ تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا الله وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا آلَا إِنْ يَشَأُ يُذَهِبُ فَي مَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَنَّ كَانَ يُرِيدُ ثُوابِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدُ ٱللَّهِ ثُوَا بُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا "

الجداديع الخنزب ۱۰

الله يَكَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوالُولِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُّ عَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوِّيُّ أَنْ تَعَدِلُواْ وَإِنَّ تَلْوُرُ أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢٠٠) يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ء المنوَّ أَعْ المِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُو لِهِ الصَّالَ الصَّنَا الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفْرُ بألله ومَلْكَيْ كَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَلْيُومِ ٱلْآخِرِ فَقَدَّضَلَّ ضَكَلَّا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَا مَنُوا ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَهُمْ وَلَا لِيَهَّدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبُّنَّغُونَ عِنْدُهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدَّنَزَّ لَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَّ إِذَا سَمِعَهُمْ عَالَكِ ٱللَّهِ يُكُفَرُبِهَا وَيُسَّنَّهُ زَأْبِهَا فَكِر نَقْعُدُواْ مَعُهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ عَإِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّهُ اللَّهُ عَامِعًا اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِنَّانَ كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ ٱلْمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَوْرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا الْمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ بُوم ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكُنفرينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُ وَنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ مُّذَبِّذُ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَّا ۚ إِلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِّلِلُ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ إِسَبِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَانَتَّخِذُواْ ٱلْكَعْرِينَ أَوْلِيَّاءً مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَن جَعْكُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا شَّبِينًّا عَلَيْ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنْ يَجِدَلَهُمُّ نَصِيرًا ۖ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمُّ لِللَّهِ فَأُوْلَيْهِا كُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسُوفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا إِنَّ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمُّ إِنَّ شَكَرْتُمْ وَء المُّنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيماً اللَّهُ

الله عُجَبُ اللهُ أَلْجَهُرَ بِٱلسُّوَّءِ مِنَ ٱلْقُولِ إِلَّا مَنظُلِمَ وَكَانَ الله سميعًا عليمًا الله إن نبدوا خيرًا أو يخفوه أو تعفوا عن سُوعٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَّفُو بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ فَأَلْبِكُ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُّنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا شُّهِينًا ١١٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَلُمِّ يُفَرِّقُواْ بَأَنَ أَحَدِمِنْهُمْ أَوْلَيْهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِم أُجُورُهُم وَكَانَ الله عَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٠) يَسْعَلُك أَهَّلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُّ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمْ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ أَنَّ الْخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَّاءً تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُونَاعَنَ ذَالِكُ وَعُ آتَيْنَا مُوسَى سُلُطَنَّا مُّبِينًا (اللهُ عَلَيْنَا اللهُ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ٱدُّخُلُوا ٱلْبَابِ سُجَّدًا

وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبَّتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا ١

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُّ وَكُفْرِهِم بِاللَّهِ وَقَنْلَهِمُ ٱلْأَبْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقٌّ وَقُولِهِمْ قُلُو بُنَا عُلُّفُ بِلَطَبِعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً فِي وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ جُّ تَنَّا عَظِيمًا (١٠٠) وَقُولِهِم إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شَبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَخْلَفُواْ فِيهِ لَفِي سُلِّي مِنْهُ مَا هُمْ بِهِي مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا لَا إِلَى إِلَى اللَّهُ عَدُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ الْمِقْ مِنْ بِلْمِ قَبْلُ مُوتِمِ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا (الله فَيُظُلِّم مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حرَّمْنَا عَلَيْهُمْ طِيِّبَاتِ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمَّ عَذَابًا ٱلِيمَّا شَ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنَّهُمَّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا ٱنَّزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِ بِهُمْ أَجَّرًا عَظِيًّا اللَّهِ



وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمَ وَإِشْمَعِيلَ وَإِشْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُّسَ وَهَارُونَ وَسُلِّيكِنَ وَءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُورًا اللَّهُ وَرُسُلًا قَدَّقَصَصَّنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصِصُهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمُ ٱللَّهُمُوسَىٰ تَكَلِيمًا إِنَّ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيْ اَحَكِيمًا الْ اللهُ يَتُّهُ دُبِما أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَّم اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلْمَلَّيْ كَةُ يَشَّهُدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا اللَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَلَّ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمُّ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُّ وَلَإِ لِيُّدِيهُمُّ طُرِيقًا (١١) إِلَّا طَرِقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَلَّ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِنْ رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًّا حَكِيمًا الله

يَّنَا هُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنَ مِنْ يَمُ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنَهُ إِلَّا مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعًا مِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِةً وَلَا تَقُولُواْ تَلَاثُهُ أَنْتُهُواْ خَيْلًا لِيَحُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِنَّ الْمُولِدُ لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ لَهُ وَاللهُ لَهُ وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٧) لَّن يَسَّتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبُّدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلْيَحِكُهُ ٱلْقُرَّبُونَ ومن يستنكف عن عبادية ويستكر فسيحشرهم إلَيْهِ جَمِيعًا اللهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءًا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِي اللهِ اله أَسْتَنْكُفُواْ وَأَسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابِاً أَلِيمًا وَكَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهِ عَالَيًّا ٱلنَّاسُ قَدُّ جَاءً كُمْ بُرُهَانُ مِّن رَّبِكُمُ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهِ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَأَعْتَصُمُوا بِهِ فَاللَّهِ فَاعْتَصَمُوا بِهِ فَاللَّهِ فَسَيْدُ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهِدِيمُ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسَّتَ قِيمًا اللهِ



حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمْ وَكَمْ ٱلْخِنْزُ رَوَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بدِّ وَٱلْمُنْ خَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرِدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيَنُ مُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسَّنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَكِمِ ذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُم وَاحْشُونِ ٱلْيُومَ أَكُملْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَّلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي عَنَّهُ صَلَّةً عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِنَّهُ قَالَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢ يَسَّعَلُونَكَ مَا ذَا أُجِلَ هُمُ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبُ ثُ وَمَا عَلَّمَتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَّانِيَّ اللَّهُ ٱللَّهُ مَأْحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبِحِلُّ لَكُوْ وَطَعَامُكُمُّ حِلُّ لَهُ مُ أَلَكُمُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابِ مِنْ قُبُلِكُمْ إِذَا مَا اللَّهِ مُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحَصِنِينَ عَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي ٓ أَخَدَ انِّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيْمَنِ فَقَدَّ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

يِّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءًّامَنُو أَإِذَا قُمَّتُمَّ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُم إِلَى ٱلْكَعْبِينِ وَإِن كُنْتُم جُنُبًا فَأَكَلَم وَا وَإِن كُنتُم مِّرْضَى أَوْعَلَى سَفُر أَوْجَاء أَحَدُ مِن أَلْعَايِطِ أَوْلَكُمَ مُنْ النِّسَاءَ فَلَمُّ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَلَيْ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ مَايُرِيدُ ٱللهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَّكُرُونَ وَٱذَ كُرُواْ نِعَمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكَّمْ بِّلِيَّا إِذَ قُلْتُمُّ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيْكُمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٧ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَالَمُهُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شَهُداء بِالْقِسُّطِ وَلا يَجْرِمُنَّكُمُّ شَنَّانُ قَوْمِرَعَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَأَقَارِبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ أَبِمَا تَعُمَلُونَ ٥ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرةً وَأَجْرُعَظِيمُ



وَمِرِ } ٱلَّذِينَ قَالُو آان الصَّارِينَ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمُّ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِقِي فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاء إِلَى يُومِ ٱلْقِيكَمةِ وَسُوفَ يُنَبُّهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصَّنعُونَ فَي يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ قَلْ جَاءً حُمَّ رَسُولُنا يُبَيِّ لَكُمُّ كَيْ حَيْدًا مِمَّا كُنتُمْ يَحْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَنَ كثير قد جاء حرب الله نور وكتب مُبِينَ فِي اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَ اللهُ سُّ بُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخَرِّجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِكَ وَيَهْدِيهِمُ إِلَى صِرَطِ مُّسَّعَقِيْمِ اللَّهُ لَّقَدُّ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمُ قُلُ فَمَن يُمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهَّلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّا فُووَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَ قَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصِدَرِي خَنَّ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قَلْ فَلِم يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلَ أَنتُم بِشَرُّ مِمِّنْ خَلَق يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يُشَآءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ مَا يَنَاهُ لَا لَكِنْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةً مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن يَقُولُواْ مَاجَاءً نَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدَّ جَآءً كُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِكَ يَنْقُومِ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيآ ء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَ اتَكُمْ مَّالُمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَنْ يَقُومِ الدُّخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَانْزُنْدُ وَاعْلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَنْنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُّ خُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يُخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ مِنَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدَّخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (٢٦)



مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ مِن قَتَلَ نَفَّسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَّ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءً تَهُمُّ رُسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُ مِعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسِّرِفُونَ آلاً إِنَّمَا جَزَّوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِلِّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافِ أَوْيُنْفُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمُّ خِزْيُّ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمُّ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمً اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِنْ قَبِّلِ أَنْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا يَكُا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَعُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ا لَعَلَّكُمْ تُقَلِّحُونَ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتُ لَهُ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمةِ مَانْقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمُّ عَذَابُ ٱلْيُمُّ لَيْ

نُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُمْ بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ لِي وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِ يَهُمَا جَزَّاءً إِمَا كُسَبَانَكُلًّا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَبْرُ حَكِيمً الله عَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِةً وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَنْ يُشَاَّةُ وَيَغْفُرُ لِمَن يُشَاَّةُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْوُنُكُ ٱلَّذِينَ يُسكرعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ عَامَنَّا بِأَفُواهِ هُمَّ وَلَمَّ يُوَمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ءًّا خَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُ مَّ هَنَدَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُوَّتُوهُ فَأَحَّذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتُهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن اللَّهِ شَيًّا أُوْلَيِّنْكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ لَهُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمُّ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيَّهُ (اللهُ

سمَّاعُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَامُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَامُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَامُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَامُونَ فَأَحْكُم بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تَعْرِضَ عَنْهُمْ فَأَنْ يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بِيْنَهُمْ بِأَلْقِسَّ طِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقَّسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْةُ فِي احُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَتِهِ كَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ لَا إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدُّى وَنُورُ مُحَدِّكُمْ مَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسَّلُمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَيْنُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسَّتُحْفِظُواْ مِنْ كِنَاب أُللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَداءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱلْحَشُونِ وَلاتَنَّ مَرُواْ بِكَا يَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لُّمُ يَحُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِ فَهُمُ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ وَكُنِبْنَا عَلَيْهُ ۗ فَهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفُ بَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱللِّهِ وَٱللَّهِ وَٱللَّهِ وَٱللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّاللَّالْمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّا لَلْمُواللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّذَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ قِصَاصُ فَمَنْ تَصَدُّقَ بِهِ فَي فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمُ إِمَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَالَى عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مِنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل ٱلتَّوْرَيْدِ وَءَاتِيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلُ فِيهِ هُدًى ونورٌ و مُصدِّقًا لِّمَابِينَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلَيْحَكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُدُ عَلَى مُمَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِّيكُ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا ۗ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَّكُم بِينَهُم بِمَا أَنْزِلَ اللهُ وَلا تَتَبِعُ أَهُواءَ هُمُ عَمَّاجَآءً كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمَّ شِرْعَةً وَمِنَّهَاجًا وَلُو شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبُلُوكُمْ فِي مَلَّ ءًاتَنكُمْ فَأُسَّتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنْتُم فِيهِ تَخْلِفُونَ إِنَّ وَأَنِ أَحْكُم بِلَنْهُم بِمَا أَنْزُلُ ٱللهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواءً هُمَّ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يُفْتِنُولِكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُولَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبُهِم بِعَضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ (أَنَّ أَفَحُكُم ٱلْجَهَايَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَّ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ بُوقِنُونَ (٥)



أَوْلِيّاء بعض ومن يتوهم مِنكُمْ فَإِنَّه مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (٥) فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ يُسْرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخُشِّي أَن تُصِيبَنا دُأَيِّرَةً فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأُمْرِ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عُوا مَنُوا أَهَا وُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنَ لَمُ إِنَّهُمَّ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُمَّ فَأَصَّبِحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ مَا أَهُمَّ فَأَصَّبِحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ مَا أَهُمَّ فَأَصَّبِحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ مَا أَهُمَّ فَأَصَّبِحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ مَا أَهُمْ فَأَصَّبِحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ مَا أَهُمْ فَأَصَّبِحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُمْ فَأَصَّبِحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُمْ فَأَصَّبُحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُمْ فَأَصَّبُحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ مَا يُعْمَلُهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاصَّلُهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَا أَصْبَاحُواْ خَسِرِينَ (اللَّهُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَا فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَا لَعْلَمُ مُلْكُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللّلْمُ للللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَالَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمُ فَالْمُلَّالِي فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُمْ فَاللَّهُمُ فَالْمُلْعُمُ فَالْمُلْعُلُولُ فَالْمُعُلِّ فَالْمُلْعُلُمُ فَالْمُلْ ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ مِنْ رَبِّكَ مِنْ كُمَّ عِنْ دِينِهِ وَسُوفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقُومٍ يُحِبِّهُمْ وَيُحِبُّونَكُوا أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَة لَّآيِمِ ذَالِكَ فَضَلْ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ (٤٥) إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (٥٥) وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥) يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ عَرَبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥) يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ عَرَبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥) يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ أَوْتُواْ عَلَى اللَّهُ الْكَامِنَ اللَّذِينَ أَوْتُواْ اللَّهُ إِن كُنْمُ مُّوْ مِنِينَ (٥) الْكَذِيبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُولُولِيَا عَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنْمُ مُّوْ مِنِينَ (٧) الْكَذِيبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُولُولِيَا عَ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنْمُ مُّوْ مِنِينَ (٧)

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعِبا ذَرِلْكَ بِأَنِّهِمْ قُومُ لَّا يَعْقِلُونَ ٥٨ قُلْ يَا هُلُ الْكِنْبِ هَلَ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنُزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ (٥٠) قُلَ هَلَ أَنْبَتُكُم بِشَرِّمِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَن لَعَنَهُ اللهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرْدَةُ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ أَوْلَيْهَكُ شَرُّ مَّكَأَنَّاوَأَضَلُّ عَنْ سُوَّآءِ ٱلسَّبِيَّلَ إِنَّ وَإِذَا جَأَءُ وَكُمْ قَالُواْءَ آمَنَّا وَقُدْدَّ خُلُواْ بِٱلْكُفِّرِ وَهُمَّ قَدَّ خَرَجُواْ بِفِي وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتَمُونَ (الله وَترَى كَثِيرًامِّنَهُمْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُّونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحَّتَ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَنْهُ لَهُمُ ٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قُولِهِمُ ٱلِّلاثُمْ وَأَكِّلِهِمُ ٱلسُّحِّتَ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ (١٣) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهُ وَلْعِنُواْ عَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ بَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزَلِ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَدُوة وَٱلْبَغَضَآءُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلُّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطُّفَأَهَا ٱللَّهُ وَيُسَّعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفَّسِدِينَ ﴿



وَحَسَمُ أَأَلَاتَكُونَ فِتَنَدُّ فَعَمُواْوَصَمُّواْثُمَّ تَاكَاللَهُ عَلَيْهُمْ تُمَّ عُمُواْ وَصَمُّواْ كَيْرُمِّهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدْ كَفَرَا لَّذِينَ قَالُو ٓ ا إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَ يَدُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَابِينَ إِسْرَةٍ بِلَ اعْبِدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مِن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَّ أَنْصَارُ لِللَّالِكِمِينَ مِنَّ أَنْصَارُ اللّ لَّقَدُّ كَفَرَا لَّذِينَ قَالُو آلِاتِ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاتَةٍ وَمَامِنً اللهِ إِللَّهِ إِللَّهُ وَاحِدُ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَّهُمَّ عَذَابُّ أَلِيمُ ١٤٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَهُ وَٱللّهُ عَفُورٌ حِيثُمُ لِا مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنِ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامِّ ٱنظر كَيْفُ بُيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظر أَنَّا يُؤْفَكُونَ إِنَّا قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَاكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ



وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزَلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُمُّ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَاءَ امْنَّا فَأَكْنُبُنَ مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ اللَّهُ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقُّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُّخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١٤ فَأَتُبَهُمُ ٱللَّهُ إِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحَسِنِينَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْوَكَذَّهُا بِعَالِيَتِنَا أُوْلَيَكُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيِّمِ (٨٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحْدَرُ مُواْطِيِّبَتِ مَآأَحَلُ اللهُ لَكُمٌّ وَلَا تَعْتُدُوٓ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَكَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عُمُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عُمُونَ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُم ٱلله بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنَ يُؤَاخِذُ كُمْ بِمَاعَقَدُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَإِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكُسُّوتُهُمُّ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُّ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُّ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحَّفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ الْيَتِقِيِّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥

بِنَاتُهُمُ اللَّذِينَ عَامِنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمِيسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجُسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجَّتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضِيَّاءَ فِي ٱلْخَبْرُوا لْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَّ أَنَّمُ مَّنْهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَآحَدُرُواْ فَإِن تُولِّيَّتُمُّ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلَّبَكَعُ ٱلْمُبِينُ (١٠) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطِعِمُو أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمِّ ٱتَّقُواْقَءَ امنُوا ثُمِّ ٱتَّقُواْ وَاحْسنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَلْحُسِنِينَ اللهُ يَا يُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ وَ أَيْدِيكُمْ ورمَاحُكُمْ لِيعَلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبُ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَدُّعَذَابُ أَلْيُمُ عَلَيْ مَا يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَلِمَنُواْ لَانَقَنْكُواْ ٱلصَّيد وانتم حرم ومن قنلة مِنكم متعمدا فجزاء مِثْلُ ماقنل مِن النّعم يَحْكُمُ بِهِ إِذْ وَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدُيّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْ مِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنَّ عَادَ فَيَنْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنَّهُ وَٱللَّهُ عَزِيثُ ذُو ٱنْفِقَامً ٥

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرُ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمُ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ۖ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ ١٥ ١٥ جعَلَ ٱللهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكُمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْمَدَّى وَٱلْقَلَيْدِ ذَالِكَ لِتَعَلَّمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلَيْمُ اللهُ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ إِنَّ قُل لَا يَسَّتُوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُوْاَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشَّياءً إِن ثُبِّدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِنْ تَسْتُلُواْعَنَّهُ إِينَ يُسْتَلُّواْعَنَّهُ إِينَ يُسْتَلُّوا عَنَّهُ إِينَ يُسْتَلُّوا عَنَّهُ المِينَ يُسْتَلُّوا عَنَّهُ المِينَ يُسْتَلُّوا عَنَّهُ المِينَ يُسْتَلِّلُ ٱلْقُرْءَ أَنْ تُبَدُّ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّهُ أَوْاللَّهُ عَفُورُ حَلِيثُمُ إِنَّ قَدُّ سأَلَهَا قُومُ مِن قَبِلَكُمْ ثُمَّ أُصَّبِحُواْ بِمَا كَنفرينَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرة وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَا كِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَ

وَ إِذَا قِيلَ لَمُ مُرَّدُّ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّيْنَا مَاوَجَدُّنَاعَلَيْهِ ءُّابِّآءُ نَا أُولَوْكَانَءُ ابْآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّاوَ لا يَهْ تَدُونَ فِي يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّنْضِلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْنَبِّكُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدُّكِ مِنْكُمْ أَوْءً أَخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَّبُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّبُ وَنَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلُوةِ فَيُقُسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ لَا نِشْتَرِى بِهِ عَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيْ وَلَانَكُنُّهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلَّا ثِمِينَ (نَ فَإِنْ عُثِرَعَلَيّ أَنَّهُمَا ٱسَّتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱستَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَ لَذُنْنَا أَحَقَّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا ٓ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ السَّا ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يِأْتُواْ بِٱلشَّهَدةِ عَلَىٰ وَجُّهِهَاۤ أَوْ يَخَافُو ٓ اْأَن تُردَّأَ يُمَنُّ بَعَد أَيْمَنَهُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسَّمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهَّدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١٠٠٠)



وَمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُونَ إِنْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدِتُّكَ بِرُوح ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَنَّهُ لِلَّهُ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بإِذْنِي وَتُبْرَئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُحْبِرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بِينَ إِسْرَاءِ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ جِئْتُهُمْ إِلَّالِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْمِنَّهُمَّ إِنَّ هَنْدَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْثَ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَ آمَنَّا وَاشَّهَ لَّهِ إِنَّا مُسَّلِمُونَ ١ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا يَبِدَةً مِنَ السَّمَايِّةِ قَالَ اتَقُواْ اللَّهَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ قَالُواْنُرِيدُأَن نَّأُكُل مِنَّهُ اوَتَطْمَعِنَّ قُلُو بِنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّاهِدِينَ اللَّهُ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَنْ يَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ فَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدُّ امِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١١٥ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبِّنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَاهِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا قُلْتُ لَمُ أَمِّ إِلَّا مَا آمَرْ تَنِي بِلِهِ عَلَى الْعَبْدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفِّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ لَا إِنْ تَعَذِّبُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتِ ٱلْعَرِيثُ الْحَكِيمُ ١ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ ينفع الصَّادِقِينَ صِدُّقُهُمْ هُمُّ جَنَّاتُ بَجِّرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُارُ خَالِدِينَ فِهِمَا أَبِدَارِّضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاءِ قَدِيرًا





قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرْشَهَكَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انْ لِأَنْذِرَكُمْ بِقَدْ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ عَالِهَا أَخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَكَالِمُ وَكِاللَّهُ وَكِاللَّهُ وَاللَّهُ تُشْرِكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعَ فَوْنَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسَمُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَالَيْتِهِ عِلَيْهُ لِلا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ الله وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَّرَكُو ٱلَّذِن شُرَكًا وَكُمْ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ أَنْ أَنَّا لُمْ تَكُنْ فِتَنَاهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشَّرِكُينَ (٢٦) ٱنْظُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (عَلَى وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءًا ذَانِهِمْ وَقُراً وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَايَةً لَا يُؤْمِنُواْ بِمَا حَتَّى إِذَا جَاءُ وَكَ يُجِدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلْذَا إِلَّا أَسَاطِيرًا لَأُولِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهُ لِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٠٥ وَلُوتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّب بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لُؤُمِنِينَ ٢

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُحْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُواْعَنَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ شَكُ وَقَالُو أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيَا وَمَا نَحْنَ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمُ تُكُفُرُونَ نَ قُدُّ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يُحَمَّرُنَنَاعَلَى مَافَرَّطُّنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰظُهُورِهِمْ أَكُاسَاءً مَايَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيْاً إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَكَ ارْأَلُا خِرَةٌ خَيْرُلِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٢٦) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَالَيْتِ ٱللَّهِ يَجْبُحَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ كُنِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبِلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى أَنْهُمْ نَصْرُفا وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُّ جَآءً كُ مِن نَّبِإِي ٱلْمُرْسَلِينَ وَ إِن كَانَ كَبْرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْسُاءً ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمُّ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِّينَ ٢٠٠



اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَالِيُّهُ مِن رَّبِهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلِيَ أَن يُنزِّلُ ءَ آيةً وَلَكِنَّ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٣) وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَّيِّرْ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَا أُكُمْ مَّافَرَّطَّنَافِي ٱلْكِتَبِ مِنْ شَيْءَ فِئُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحَشَّرُونَ كَا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلنَّظُلُمَاتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجِعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسَّتَقِيْمِ (٢٦) قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنَّكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدُّعُونَ إِنْ كُنْتُمُّ صَلْدِقِينَ لَنْ بَلَ إِيَّاهُ تَدُّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدَّعُونَ إِلَيْهِ إِنَّ شَاءً وَتَنْسُونَ مَا ثُثَرِكُونَ لِكَ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمْرِمِن قَبِلِكَ فَأَخَذُ نَهُمْ بِأَلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرَ اللهُ فَكُولًا إِذْ جَاءُهُم بِأَسْنَا تَضِرَّعُواْ وَلَكِنَ قَسَّتُ قُلُوجُ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ نسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواب كُلِّ شَي عَ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَعْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَّلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ قُلْ أَرَءَ يَثُمُّ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ وَخَلْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَّ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظرَكَيْفَ نُصِرِّفُ ٱلْأَيْتِ مُرَّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فَالْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنْكُمْ عَذَا بُ اللّهِ بَغْتَةً أُوْجَهً رَةً هُلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخُوفُ عَلَيْهُم وَلاهُم يَخْزَنُونَ ١٤ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعًا يَكِتِنَا يَمسُّهُمُ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَابِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسَّتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ٥ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَسَّرُوٓاً إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِنْ دُو نِمِّ وَ لِي وَلِي وَلا شَفِيعُ لَعَلَهُمْ يَنَّقُونَ اللهُ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ رَبَّهُم اللهُ الْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وجهة ماعكيك مِنْ حسابِهِم مِن شيء ومامِنْ حسابِك عَلَيْهِ مُرْمِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠



وَهُو ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُم بَّالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَ حُتُّم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيقَضَى آجِلُ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ شُرِّ يُنبِيِّكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَلَيْهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءً أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمَّ لَا يُفَرَّطُونَ (إِنَّ أُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ إِنَّ قُلِ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبِرِّوا ٱلْبِحَرِّ تَلْتَعُونَهُ تَصَرَّعًا وَخُفَّيَةً لَيْنَ أَنجَلِنَا مِنَّ هَذِهِ -لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ قُل ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهُ أَوَمِن كُلِّ كَرْبِّ" ثُمَّ أَنتُمْ ثُشِّرُكُونَ ﴿ قُلْ هُوا لَقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا " مِنْ فُوْ قِكُمْ أُوْمِنْ تَحَتِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيْذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضِ النَّطْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُم يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَكَذَّ بِهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم بُوكِيلٌ لِنَا لِكُلِّ نَبَا إِمُّسَّتَقُرُّ وُسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ إِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي اللَّهِ إِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَ اينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِينًاكَ ٱلشَّيَطُنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَّرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١٨)

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُ مِّ يَنَّقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلتَّخَاذُولُ دينهم لعباولهوا وغرتهم ألحيوة الدنيا وذكربنت أَنْ تَبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كُسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كُسَبُواْ لَهُمَّ شَرَاكِ مِنْ مَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيكُمْ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ فَيُ قُلِّ أَنَدُعُواْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعْنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسَّتَهُوتَهُ ٱلشَّيطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصَّحَبُّ يَدُّعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِرْنَا لِنُسَّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوة وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ مِنْ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونَ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَحْ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّ



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَ أَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَ أَإِلَّهُ إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِيَّنِ لَا وَكَذَالِكَ نُرِيَّ إِبْرُهِيمَ مَلَكُو تَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِيِّنَ (٥٠) فَلِمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكُبًّا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلُمَّا أَفَلُ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّارَءَ اٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَلَا اللَّهُ مَرَ بَازِغُاقًا لَ هَلَا ا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهُدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَا أَحْبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكْقُومِ إِنِّي بَرَيَّ ءُمِّمَّا ثُثَّرِكُونَ ١ إِنَّ وَجَّهُ ثُو وَجُّهُ مُ وَجُّهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَالَجُهُ قُومُهُ قَالَ أَيْكُنَجُّونِي فِي ٱللّهِ وَقَدْ هِدَنِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بَهِمَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعًا وَسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْءً عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ فَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَكَّتُمُ وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِقَّ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنْتُمُ تُعَلَّمُونَ (١)



وَ مَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرُ وَ عَالَهُ اللَّهُ عَلَى بَشْرِ مِّن شَيْعِ اللَّهُ عَلَى بَشْرِ مِّن شَيْعِ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَاءَ بِلْحَامُوسِي نُورًا وَهُدِّتَى لِّلنَّاسِ بَعْعَلُونَهُ قُرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلَّمْتُم مَّالَمُ تَعَلَّمُواْ وَهَنَدَا كِتَكُ أَنْ لَنَهُ مُبَارِكُ مُّصِدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنْذِرَ أُمِّ ٱلْقُرِي وَمَنَّ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِإِمْ وَهُمُّ عَلَى صَلَا تَهُم يُحَافِظُونَ (١٠) وَمَنَّ أَظُلُمُ مِمِّن أَفْترَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُورِ حَيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وُمَن قَالَ سَأُنْزِلْ مِثْلُ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ ٱلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ اللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَ أَيْتِهِ عَتْ مَا يُعْمُونَ اللهِ وَلَقَدْجِئْتُمُونَا فُرَدي كَمَاخَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفِعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَوَّا لَقَد تَقَطَّعَ بِينَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنتُمّْ تَرْعُمُونَ ٤

الموادية الم

اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِّجُ ٱلْمِيَّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ إِنَّ فَالِقُ ٱلْإِصَّبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ حُسَّبَانًا ذَالِكَ تَقُّدِيرُ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيْمِ (أَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَّ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَلْ فَصَلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ بِعَلَمُونَ ﴿ وَهُوا لَّذِي أَنشا كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّعَرُّ وَمُسَّوَدَعُ قُلَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللَّهِ وَهُوَٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ فَأَخْرِجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُنَّرِجُ مِنَّهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخُّلِ مِنْ طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةً وَجِنَّاتً مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْثُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشَّتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسْبِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تَمْرُهِ عِإِذَا أَتُمْرُ وَيَنْعِهِ عِإِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَا يَنْ لِقُوْمِ يُوْمِنُونَ (١٠) وَجَعَلُو اللّهِ شُرَكًا مَ ٱلْجِنّ وَخَلَقَهُمْ وَخُرِقُواْ لَهُ بِنِينَ وَبِنَاتُ إِبِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنِنَهُ وتعَلَىٰعَما يَصِفُونِ شَا بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَحِبَةً وَخُلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ إِنَّ

ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّا هُو خَلِقٌ كُلِّ اللهُ وَخَلِقُ كُلِّ شَيْ فَأَعَبُدُوهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ إِنَّ لَا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُوهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ فَي وَمَنَّ عَمِي فَعَلَيْهِا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ فَنَ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَّتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فَنَا ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَّبِاكَ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشِّركَينَ إِنَّ وَلَوْ شَلَّةَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُّ حَفِيظًا وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِم بِوَكِيْلِ شَ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُّوا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةً عَمَلَهُ مُ مِنْ إِلَى رَبِّم مِّرْجِعُهُمُّ فَيُنِتَّعُهُمُّ بِمَاكَانُواْ يعَمَلُونَ إِنَا وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهُ لِإِن جَاءَ جُمَّ اللَّهِ لَّيْوَمِنْنَ مِا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشَّعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمُّ وَأَبْصَدَهُمُ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِلَاحَ أُوَّلُ مَن قُرِونَا رَهُمْ فِي طَعْيَنِ هِمْ يَعْمَهُونَ شَا



﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَّهِمُ ٱلْمَلَّيْكَ لَهُ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَّرْنَا عَلَيْهُ مُكُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيْطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنَّ يُوحِي بَعَضْ هُمُّ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْشَاءً رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَايَفْتُرُونَ اللهُ وَلِنَصْعَلَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَيْتَغِي حَكُمًا وهُواُ لَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَ اللَّهُ مُ ٱلْكِنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحُقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتَمَّتَّ كِلَمْتُ رَبِّكَ صِلَّاقًا وَعَدُّلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٠٠٠) وإن تُطِعَ أَكُّرُ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيل ٱللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُوصُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِمْ وَهُوا عُلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايِتِهِ مُؤْمِنِينَ (١١)

وَ مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُمُ أَلَّا تَأْكُمُ أُواْمِمًّا ذُكِرَ ٱسَّمْ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدَّ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُواْ بِهِمْ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمْ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَذَرُواْ ظَا مِ رَا لَإِنَّم وَ بَاطِنَهُ وَإِلَّا أَلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِنَّمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ شَلَ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدُّ مُذَكِّر ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسَّقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَ آيِهِم لِيُجَدِلُوكُم وَإِنَّ أَطَعَتْمُوهُم إِنَّكُم لَشَرَكُونَ اللَّهُ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًافَأُحْيِيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فَي ٱلنَّاسِ كَمْن مَّتُلُهُ فِي ٱلظُّلْمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكُنفرينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةً أَكْبِرُ مُجِّرِمِيهَا لِيمُكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَمَا أُوتِى رُسُلُ اللهِ ٱللهُ أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالِتَهُ إِسَاكِتُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ

فَمَن يُودِ اللهُ أَن يُهَدِيهُ مِثْرَجُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَمْ وَمَن يُردُّ أَنْ يُضِلُّهُ يَحْمَلُ صَدِّرَةً ضَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصِّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَاكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ وَهَنَدَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسَّتَقِيمًا قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْكَيْتِ لِقُوْمِيذٌ كُرُونَ شَ اللهِ هَا مُلْمَ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِنْدُ رَبِّمَ وَهُو وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ (٧١٠) وَيُومَ يَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُعْشَرُ ٱلْجُنَّ قَدِ ٱسَّتَكُنَّرُتُهُ مِّنَ ٱلْإِنْسُ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسُ رَبِّنَا ٱسَّتَمْتَعَ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلْنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَاْقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَّآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) يَمَعْشَرَ الْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ ٱلْمَيَاتِكُمْ رُسُلُ مِنْ كُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدَا قَالُواْ شَهِدُ نَاعَلَى أَنفُسِنَا وَغَيَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ (١١) ذَالِكَ أَن لُّمَّ يَكُن رَّبُّكَ مُهَّ لِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهَّلْهَا عَلْفِلُونَ (الله

وَلِكُلَّ دَرَجَاتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكِ بِغَافِلْ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأَ يُذُهِبُ وَيُسْتَخْلُفُ مِنْ بِعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِّيَةِ قُولُمٍ عَالَكُم مِن ذُرِّيَةِ قُولُمٍ عَالَكُم مِن دُرِّيَةِ قُولُمٍ عَالَكُم المُن تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ عَلَا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارَ إِنَّهُ لِا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَ وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِن ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعُكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ وَهَاذَا لِشُرَكَّ إِنَّا لِللَّهِ بِزَعْمِهِ وَهَاذَا لِشُرَكَّ إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللهِ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُويَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سالَّهُ مَايِدُكُمونَ إِنَّ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرُمِّنَ ٱلْمُشَّرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَ آؤُهُم لِيُرْدُوهُم وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِم وينَهُم أَ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لايطُّعُهُ عَا إِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهُمُ وَأَنْعُكُمْ حُرِّمَتُ ظَهُورُهَا وَأَنْعُكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أَسْمُ اللهِ عَلَيْهَا أَفْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَ أُو لِنْ كُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰ أَزُورِجِنَا وَلِمَ كَانَ الْمُعَكِّرُمُ عَلَىٰ أَزُورِجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَّتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيْجُرِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيْهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفَّ تِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهَّتَدِينَ ﴿ فَ وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَّعْمُ وشَكْتِ وَغَيْرَمَعْ وشَكْتِ وَأَلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِقًا أُكُلُمُ وَٱلزَّنتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَكِبُا وَعَيْرَ مُتَشَيِّهِ كُلُواْ مِن تُمَرِّهِ عِإِذَا أَثُمَرُ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَيْ شَأَحُكُمُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطُانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تُمَنيَة أَزُواجٍ مِّن ٱلضَّانِ اثَنَانِ وَمِن ٱلْمَعْزِ اثَنَانِ وَمِن ٱلْمَعْزِ اثْنَانِيْ قُلْ عِلَا أَلَّا لَيْكَ كَرَيْن حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنْتَيْنِ أَمَّا ٱشَّ تَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتِينِ نَبِّونِ فِي بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَلِقِينَ (١٤٠٠) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَعَرِ ٱلَّبَيْنِ قُلْ عَآلِلَّاكَ كُريْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْتَيِينِ أَمَّا ٱشَّتَمَكَتَّ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيِيرُ أُمْ كُنتُمْ شَهِكَ أَءَ إِذْ وَصَّنحُهُ ٱللَّهُ بِهَنَا فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّانِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيضِلُّ ٱلنَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْدَةً أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحُم خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَّقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلاَعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُّ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَواكِ أَوْمَا آخَتَكُطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغِيمٍمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (اللهُ

فَإِنْ كَذَّ بُوكَ فَقُلُ رِّبِّ عِيمَ فَوْرَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُردُّ بَأْسُ أَهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَكُ اللَّهِ مِنْكُواْ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَأَّةُ ٱللَّهُ مَا أَشَّرَكُنَا وَلاَ عُالْبَا وَلاَ حُرَّمْنَا مِنْ شَيْعٍ كَذَيك كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُّلُهُمُّ حَتَّى ذَا قُواْ بَأْسَنَّا قُلُ هَلْ عِنْدَكُم مِنْ عِلْمِ فَتَخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا فَلَا عِنْدَ عَلَم مِنْ عِلْمِ فَتَخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١١) قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْ شَاءَ لَهَدَ مِكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ قُلُهُ مُلَمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَثُّهَ دُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذاً فَإِنَّ شُهِ دُواْ فَلَا تَثُّ هَالَّا مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوا مَا لَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ وَهُم بِرِبِّهِمُ يَعْدِلُونَ فِأَ لَآخِرَةِ وَهُم بِرِبِّهِمُ يَعْدِلُونَ فَا اللَّهُ قُلَّ تَكَالُوْا أَتَّلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكِمُ مَا كُرِّمَ رَبُّكِمُ عَلَيْكُمُ أَلَّا ثُتُمْرُكُواْ بِلِيَّ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَلَا تَقْنُكُواْ أَوْلَادَكُمْ مِّنَ إِمْلَتِ نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفُواحِشَ مَاظَهَرَ مِنَّهُا وَمَابَطَرَكَ وَلَا تَقُّنُكُواْ ٱلنَّفَّسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِقِيَّالْعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّهُ الْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِقِيَّالُعَالَكُمْ نَعْقِلُونَ (اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ ال

وَلَانَقُرْبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبُّغُ أَشُدُّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسَّطِّ لَانُكِلِّفُ نَفَّسًا إلَّا وُسِّعَهَا وَإِذَا قُلْتُمُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهَدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ اللَّهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَندَاصِرَطِي مُسَّتَقِيمًا فَأَتَّبِعُومٌ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ - ذَلِكُمَّ وَصَّنَكُم بِهِ - لَعَلَّكُمَّ تَخَقُونَ اللَّهُ ثُمَّءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامًّا عَلَى ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ وَتَفَيْضِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَالَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ إِنْ وَهَنذَا كِننَا أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِئبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِنْ قَبِّلِنَا وَإِنْ كُنَّاعَنَ دِرَاسَتُمُ لَعَنِفِلَيْنَ ا أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهَّدَى مِنَّهُمَّ فقد جاء ڪم بينة مِن ربِّحَمْ وهدي ورحمة فمن أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّ بِعَالَيْتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنجُزى ٱلَّذِينَ يَصَّدِفُونَ عَنَّ ءَ أَيكِنِنَا سُوَّءً ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصَّدِفُونَ ﴿

هَلْ نَظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَمِّكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَ الْيَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَ الْيَتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَوْتَكُنَّءَ الْمَنْتُ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتُ فِي إِيمَنَهَا حَيْرًا قُلْ انْظِرُواْ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُّ وَكَانُواْ شِيعًا لَّكُتَّتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يَنِيَّعُهُمْ عِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَنْ جَآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءً بِالسَّيِّعَةِ فَلا يُجِّزُّنَّ إِلَّا مِثَّلَهَا وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلْ إِنَّنِي هَدَننِي رَبِّحٌ إِلَى صِرَطِ مُنْتَقِيمً وينَّاقِيمًا مِلَّةً إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَمِنَ ٱلْمُشَّرِكِينَ (١١١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمُعَيَاي وَمَمَاقِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ (اللهُ الشريكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُثَالِمِينَ اللهُ عَنْ أَغَيْراً لللهِ أَبِغَى رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ اللَّهِ أَنْ فَي اللَّهُ اللَّهِ أَبِغَى رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ إِلَّا عَلَيْهَ آ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُم مِّ جِعْكُمْ فَيْنَتِئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ فَيهِ تَخْنَافُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضِكُمْ فَوْقَ بِعُضٍ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا مَا مَا اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَحِيمُ اللَّهِ مَا مَا مَا اللَّهُ الْعَفُورُ رَحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَا مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل



قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ فَكَا وَالْمَالِ الْعَامِلُ الْعَلَى عَلَيْ الْعَامِلُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْكُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ إِنَّ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبِّر فِيَافَا حُرْجُ إِنَّاكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ إِنَّا قَالَ أَنظِرُ فِي إِلَى يُومِ يَبْعِثُونَ اللهُ عَالَ إِنَّاكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِّينَ (١٥) قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعْلُانَّ لَمُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمِ (١) مُم لَاتِينَّهُ مُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ وَمِنْ خَلْفِهُمْ وَعَنَّ أَيْمَنَهُمْ وَعَنْ شَمَّا يِلْهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِينَ ١ النَّهُ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّلْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَا مَلَانٌ جَهَمَّ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَبِعَادُمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزَوْجِكَ ٱلْجِنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقُرُ بَاهَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٩) فَوسَّوس لَهُ مَا ٱلشَّيْطُ نُ لِيُنَّذِي لَهُ مَا مَا وُورِي عَنَّهُ مَا مِنْ سَوْءٌ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنُّ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ أَنَ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُونَّ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَّ هَكُمَا سَوْءً مُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن ورقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَ نَهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْدُأْنَهُ كُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُّبِّينً إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُبِّينً إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُبِّينًا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُبِّينًا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَاعُدُوٌّ مُبِّينًا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَاعُدُوٌّ مُبِّينًا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَاعُدُوٌّ مُبِّينًا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَاءُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَ

قَالَارَبَّنَاظَامِّنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تُغَفِّر لَنَا وَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّو مَتَعُ إِلَى حِيْنِ فِي قَالَ فِهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنَّهُا تُخْرَجُونَ (٥٠) يَنَيْنَ ءُادَمَ قَدَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءً "تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءًاينتِ اللهِ لَعَلَّهُ يَذَّكُّرُونَ شَ يَبِّني عَالَهُ الْمَلَا يَقْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطِنُ كُمَّا أَخْرُجَ أَبُويَكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنَّهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سُوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ يُرِيكُمْ هُووَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٧٧) وَإِذَا فَعَـلُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدُّنَا عَلَيْهَا ءَابَآءً نَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحِّشَآيِّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسَّطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِنْدُكُلِّ مَسَّجِدٍ وَأَدَّ عُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمُّ تَعُودُونَ ١٠ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلصَّيَطِينَ أَوْلِياَّةً مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ (٣)



الله يَكُنَّ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندُكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرِبُواْ وَلَا تُسْتَرِفُوا إِنَّهُ لِلْ يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللَّهُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرُجَ لِعِبَادِهِ قَوْ الطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ (٢٣) قُلُ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفُورَحِسَ مَاظَهَرُمِنْهُ اوما بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُثُّرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِيِّ سُلَطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (٢٣) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَّتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَّنَقَّدِمُونَ ٢ يَبَنَّي ۗ وَاللَّهُ مِن كُمْ يَفُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَالْكِينَ فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأُصَّلَحَ فَلَاخُوفُّ عَلَيْهُمُّ وَلِاهُمْ يَكُرُنُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَاسَّتَكْبَرُواْعَنَّهَا أَوْلَتِهِكَ أَصَّحَبُ النَّارِّهُمَّ فِيَ اخْدِلْدُونَ لِيَ فَمَنَّ أَظْلَمْ مِمِّن ٱفْتُرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَاينِهِ عَ أُولَيْهِ كَينَا هُمَّ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنْبِ حَيِّ إِذَاجَاءَ مُمَّ رُسُلْنَا يَتُوفَّوْنَهُمُّ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمُ تَدُّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْ عَلَىٓ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِّينَ ٧

قَالَ أَدْخُلُواْ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِن ٱلْجِنِّ وَأَلِانُسِ قَالَ أَدْخُلُواْ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِن ٱلْجِنِّ وَأَلِلانُسِ فِي ٱلنَّارِكُلُمَادَخُلَتُ أُمَّةُ لِعَنْتُ أُخَنَّ أُخَنَّ أُخَنَّ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَيعًاقًا لَتُ أُخْرِنِهِ عَلَيْ لَأُولَنَهُمْ رَبِّنَاهَ وَلاَّعِ أَضَالُونَا فَعَا مُمَّ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلَّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ (١٦) وَقَالَتُ أُولَنَهُ مُ لِأُخْرَنَهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنَ فَضَلِّ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمُّ تَكْسِبُونَ فِي إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَا يَنِنَا وَاللَّهُ تَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمَّ أَبُولَ بُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرً ٱلْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجُّزِي المجرمين (ع) هُم مِن جهم مهادُومن فوقهم عواس وَكَذَالِكَ نَجِزَى ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِمِلُواْ ٱلصِّيلِحَتِ لَانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَا أَوْلَتِهَا كَأَصُّكُ أَصِّحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (كَ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ عِلَّ تَجُرُى مِنْ تُحَنِّهُمُ ٱلْأُنْهُ رُوقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَى نَا لِهَنَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْ لَا أَنَّ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَقَدُّ جَلَّهُ ثُنَّ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحِقّ وَنُودُواْ أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُكُمُوهَا بِمَاكُنُتُمُّ تَعْمَلُونَ ٢

وَ نَادَى ٓ أَصِّحَاتُ ٱلْجَنَّةِ أَصِّحَابَ إِلنَّارِ أَنْ قَدُّوجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهُلُ وَجِد مُ مُّاوَعَدُ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُوْدِّنَ بِينَهُمُّ أَنْ لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ لَكُ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلُ للَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ (٥٥) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْلَ فِ رِجَالُ يَعْمِفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصَّحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمَّ يَظْمَعُونَ ﴿ فَا فَي اللَّهِ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصِارُهُمْ نِلْقَاءَ أَصَّحَابِ لنَّارِ قَالُواْ رَبُّنَا لَا تَجَّعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ كَا وَنَادَى ٓ أَصَّحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنْتُمْ تُسَنَّتُكُبُرُونَ (١٤) أَهَا وُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاينَا لُهُمْ ٱللهُ بِرَحْمَةِ ٱدُّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاحْوَفْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَزَنُونَ (الله وَنَادُّي أَمُّ حَبُ النَّارِ أَصَّحَبَ الْجَنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ فَ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدِّنْكَ فَٱلْيُوْمَ نَنْسَنَهُمُّ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَنذَاوَمَاكَ انُواْبِعَا يَخِمَدُونَ فَيَ

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِنْكِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةُ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً بِوْمَ يَأْقِي تَأْوِيلُهُ إِيقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبِّلُ قَدُّ جَآءً تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِنْ شُفَعَاءً فَيِشَفِعُواْ لَنَا أَوْنُرِدُ فَنَعُمَلَ غَيْرِ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنَهُمْ مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ وَالْكَانُواْ يَفْتَرُونَ وَالْ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمِّ السِّنَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَوَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتُ إِنَّا مُرْمِعً أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تِبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ فِي ٱلَّهُ عُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَّيَّةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِّينَ ٥٠ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِضَّلَحِهَا وَأَدَّعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيكٌ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ أَنْ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ بُشُّرُ ابِيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَيْنَ إِذَا أَقَلَّتُ سَكَابًا ثِقَا لَا سُقْنَاهُ لِبَلَّدِ مِّيَّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأُخْرَجْنَا بِقِّ مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَ تِكَذَلِكَ نُخِرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٠)

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ إِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْتَ لَا يَخْرِجُ إِلَّانَكِدًا كَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ١ لَقَدُّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعَبُدُ وا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَةً عَيْرُهُ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ عَظِيَّمِ ١ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِنْ قُو مِلْمِ عِلْمَا لَكُونَاكُ فِي ضَلَالِ مُّبِيِّنِ إِنَّا قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِكَنَّى رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُرُّ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعَ الْمُؤْنَ إِنَّ أُوعَيْتُمْ أَنْ جَأَّةً كُرْ ذِكْرُمِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْ مُعْرِلِينَاذِرَكُمْ وَلِنَاتَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنْجِيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَكَّا يَكِنِنَا ۚ إِنَّهُ ﴿ كَانُواْ قُولَمَّا عَمِّينَ لَكَ ﴾ وَإِلَى عَادٍّ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ وَ قَالَ ٱلْمَلا اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قُو مِلْمِةً إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَنَّةِ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِّينَ ١٠ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِخِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

أُبِلِّغُكُمُّ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ فَاصِحُ آمِينُ اللَّهُ وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُوْمِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجِلِ مِنْكُمْ لِيُسْأَدِرَكُمْ وَأَذْ كُرُوا إِذْ جَعِلَكُمْ خُلُفا مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْ كُرُوٓ أَءًا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُواً أَجِعُتنَا لِنَعُبُدَ اللهَ وَحَدِدُهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءً الْبَآؤُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله الله والمام المام ا أَتْجَادِلُونَنِي فِي أَسَمَاءِ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُهُ وَءًا بَاؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِنْ سُلُطَنَّ فَأَنْظِرُوا أَإِنَّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ مَعَلَّهُ بِرَحْمَةً مِنتَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَلُّهُ بِرَحْمَةً مِنتَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَالَيْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُم مَ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَٰهِ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ إِلَٰهِ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ اللَّهِ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ اللَّهِ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ إِلَٰهِ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ إِلَٰهِ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ إِلَٰهِ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ اللَّهِ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ اللَّهُ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ إِلَٰهُ عِنْ اللَّهُ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ اللَّهُ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ إِلَٰهُ عِنْ اللَّهُ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَتُهُ مِنْ اللَّهُ عَيْرِهُ قَلْ جَاءً عَيْرِهُ قَلْ جَاءَ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَ عَيْرِهُ قَلْ جَاءَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَ رَّبِّكُمْ هَندِهِ اللهِ لَكُمْ عَالَقَةُ اللهِ لَكُمْ عَالِيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تُمسُّوهَا بِسُوعٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَاكُ أَلِّيمٌ ﴿

وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ مِنْ بِعَدِعَادِ وَبِوّاً كُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَنُنْحِنُونَ ٱلْجِيَالَ مُنُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَاللَّهِ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَكَبُرُواْ مِنْ قَوْمِةً ولِلَّذِينَ اللَّهِ عَنْ عَفُواْ لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعَلَّمُونَ أَتُ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِنْ رَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهَا عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهَا مُؤْمِنُونَ ٥٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسَّتَكَبُّرُوٓ أَ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءًامنتُم بِلِي كَفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنَّ أَمْ رَبِّهِ مُّ وَقَالُواْ يَصِيلِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْفِي دَارِهِمُّ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغُتُ كُمُ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحُّتُ لَكُمُّ وَلَكِن لَّا يَجُبُّونَ ٱلنَّاصِحِيَّنَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا مِهَا مِنَّ أَحَدِمِّن ٱلْعَلَمِينَ فَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شُهُونَ مِن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قُومُ مُّسَوفُونَ ﴿

وَمَاكَانَ جَوَابَقُو مِنْهُ اللَّهُ أَنْ قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِنْ قَرْيَتِ عُمْ إِنَّهُمْ أَنَا شُيْطَهُ رُونَ (١٨) فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْمَارِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ " مَّطَرًا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٤) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُم شَعَيْنًا قَالَ يَنْقُومِ آعَبُ دُواْ ٱللَّهَ مَا لَكِم مِنْ إِلَهِ عَيْرِهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيْنَ أَلِكِ عَيْرِهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيْنَةُ مِنَ رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانْبُحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشَّيَآءَ هُمُّ وَلَا نُفْسِدُ وَأَفِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصَّلَحِهَا ذَلِكُمُّ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ (٥) وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِكَلِّ صِرَطٍّ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عنسبيل الله من عامن به وتبغونها عوجا وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفَسِدِينَ ﴿ وَإِنَّ كَانَ طِلْإِفْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَأَصَّ بِرُواْحَتَّى يَحْكُم ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُٱلْحَكِمِينَ ﴿



اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ عِنَّامَنُواْ مَعَكَ مِنْ قُرْيَتِنَا ٓ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِ يَنْ ﴿ لَهُ عَدِ ٱفَّتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِيَّا إِنَّ عُلَّا نَا فِي مِلَّذِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنَّهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفَّتَحُ بَيْنَنَاوَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قُومِةِ عَلَيْنِ ٱتَّبَعْتُمْ شَعِيبًا إِنَّكُوْ إِذَالَّحْسِرُونَ الله المُعْدُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْتِمِينَ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْتِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْشُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَنُولِّي عَنَّهُمَّ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلُغُنُكُمْ وَسَكَتِ رَبِّي وَنَصَحُّتُ لَكُمُّ فَكَيْفَءً اسَى عَلَى قَوْمِ كَنِفَرِينَ إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَا فِي قَرْيَةً مِّن نَبِّي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُّ يَضَّرَّعُونَ ١٠ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدُّ مَسَّ عَ ابَاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُنَ وَا





قَالُوٓ أُءِ المنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ (١٢١) قَالَ فِرْعَوْنَ عَالَمْنَ مُ بِهِ فَي قَبْلُ إِنْ عَادَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مُكُرَّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحُرِّجُواْمِنْهَا أَهْلُهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللَّا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِّنَّ خِلَفِ ثُمِّ لَأُصِلِّبَ كُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ الْمُعِينَ اللهُ المُعَالِدَ اللهُ المُعَالَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ عَامَنًا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءً تُنَا رَبُّنَا أَفْرَغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسَّلِمِينَ (١٦) وَقَالَ ٱلْكَلَّمِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقُومَهُ لَيُفَسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَنِّلُ أَبْنَاءَ هُمِّ وَنَسْتَحَّى -نِسَاءَ هُمُّ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قُرُونَ اللَّهُ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱستَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصَّبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مِّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللهُ قَالُواْ أُوذينا مِنْ قُلِّلْ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهِ لِل عَدُو كُمُّ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدَّ أَخَذُنَاءً اللَّ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقَّصِ مِّنَ ٱلتَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُّ يَذَّكُرُونَ شَ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ اللَّهُ الْحَامَةُ سَيِّتَ اللَّهُ الْحَامَةُ مُ سَيِّتَ اللَّهُ الْحَامَةُ مُ سَيِّتَ اللَّهُ الْحَامَةُ مُ سَيِّتَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّال يَطَّيّرُواْبِمُوسَىٰ وَمَن مّعَ فَي اللّهِ وَلَكِنَّ عِنْدَاللّهِ وَلَكِنَّ عِنْدَاللّهِ وَلَكِنَّ أَكُّ ثَرَهُم لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِلِّي مِنْ عَالِيةً إِلَّهِ اللَّهِ اللَّه لِّتَسَجَّزَا بَافَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ لَكَ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُصِّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتَ فَأَسَّتَكَّبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ سَيْ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجُّرُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدُّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِنْدُكَ لَبِنَ كَشُفَّتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِّيَّ إِسْرَةِ يِلَ إِنَّ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلُّ هُمْ بِالْغُوهُ إِذَا هُمَّ يَنْكُثُونَ (١٠٠٥) فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُّ كُذَّ بُواْ بِكَايَٰنِنَا وَكَانُواْعَنَّهُا عَنِفِلَيْنَ اللهِ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسَّتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِ بَهِا ٱلَّتِي بَكِرُكُنَا فِيهَ أَوَتَمَّتُّ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسَّنَى عَلَى بَنِيْ إِسْرَيْ إِلَى بِمَاصَبُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ (١٣٧)



قَالَ يَكُمُوسِّينَ إِنِّي ٱصِّطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا عَالَيْنَاكُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ لِنَا وَكُنْمِنَ الشَّكِرِينَ لِنَا وَكُتْبُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِنْ صُلِّ صُلِّ شَيْءٍ مِّوْعِظَةً وَتَفَّصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْ مَكَ يَأْخُذُ واْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَضِرِفُ عَنْءَ الْكِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِنْ يَرُواْكُلَّ ءًا يَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ مَا وَإِنْ يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَّدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَكُرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُّ كُذَّ بُوا بِعَالَيْتِكَا وَكَانُواْ عَنَّهَا عَنِفِلَّانَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ مَلَي مُلِي الله ماكانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَأُتَّخِذَ قُومُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِةِ عِنْ حُلِيَّهِمْ عُلِيَّا مُلَّا عُلْمَا اللَّهِمْ عِجْلاجسَدُاللَّهُ خُوارٌ ٱلْمُرْرُوا أَنَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهُدِيرِمُ سَبِيلًا ٱلتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ لِكَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال فِي أَيْدِيهِ مُ وَرَأُوا أَنَّهُمُ قَدَّ ضَلُّوا قَالُوا لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللهُ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِّيَّ إِلَى قَوْمِكِ عَضِينَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بِعَدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رِبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسَّ تَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقَنَّالُونَنِي فَلَا تُشَّرِمَتَّ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعُلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرِّحِيْنَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلُ سَينًا لَهُمْ عَضَبُ مِن رَبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَكَذَالِكَ بَجِّزَى ٱلْمُفَّتَرِّينَ (١٥٠) وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّكَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بِعَدِهَا وَءً المَنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَاللَّهُ اللَّهُ كَتَ عَنْ مُّوسَى ٱلْعَضِبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْتَخَتِهَا هُدُى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمَّ لِرِبِّهُمْ يَرْهَبُونَ (عَنَا وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ سِبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَحَدْتُهُمُ ٱلرَّجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَو شِئْتَ أَهَّلَكُنَّهُم مِن قَبُّلُ وَإِيِّنِي أَيْ لِكُنَا عِمَافَعَلَ ٱلسَّفَهَا أَهُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ جَامِّنْ تَشَاَّهُ وَتُهَدِي مَنْ تَشَاَّهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لِنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرًا لَغَنفريَّنَ (١٥٥)



ا وَاكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَالَهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسَأَكُّ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِكَا يَكِنَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّى الَّذِي يَجِدُونَ أَوْمَكُنُولَا إِعِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُ رُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمْ عَن ٱلْمُنْكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّتُ وَيضَعُ عَنْهُمُ إِنَّ رَهُمُ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَأَلَّذِينَ عَلَمْ أُوا بِقِي وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي اللَّهِ مَا أَمْنَ لَ مَعَهُ أَوْلَتَ اللهُ هُمُ ٱلْمُقَّلِحُونَ (١٥٧) قُلَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَّآيَالُهُ إِلَّا هُوَيْحِي وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُّ تَهَ تَدُونَ اللَّهِ وَمِن قُوْمِ مُوسَى أُمَّةً مُركُون بِالْحَقّ وبِهِ يَعَدِلُون (١٥٠)

وَقَطَّعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشَّرَة أَسَّبَاطًا أَمُمَّا وَأَوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱللَّهُ تَلْمُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبُ بِعُصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبِجِسَتُّ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَة عَيْنًا قِلْعَلِم كُلَّ أَنَاسٍ مَّشَّرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويَ كُنُّواْمِنْ طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكَ مُ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِنَ عَانُوا أَنفُسُمْ مَيْظُلِمُونَ فَالْ وَلَكِنَ عَانُوا أَنفُسُمْ مَيْظُلِمُونَ فَالْ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسَّ كُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنَّهَا حَيْثُ شِئْتُ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَأَدَّخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًانَّغُفِرْ لكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رَجِّزًا مِّن ٱلسَّكَمَاء بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّابُّتِ إِذْ تَأْتِيهِمُّ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبِّتِهِمْ شُرَّعًا وَيُومَ لَا يَسَّبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ أَبُّلُوهُمْ يِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِنْ فُهُ لِي يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَّلِكُهُمْ أَوْمَعَذِّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِلِهِ أَنْجِينَا ٱلَّذِينَ يَنَّهُونَ عَن ٱلسَّوْءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابٌ بَعِيسٌ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ فَنَ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا مُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُ مَّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَ رَبُّكَ لَيبُعَثَنَّ عَلَيْهِمٌّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ يَسُومُهُمُ مُوَّةً الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَحِبُ إِنَّ وَقَطَّعَنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَمَا مِنْ هُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْ مُنَّهُ دُونَ ذَالِكُ وَبِلَوْنَهُمْ بِٱلْحَسَنَتِ وَالسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَعَلْفَ مِنْ بِعَلِهِمْ خُلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدُنيٰ وَنَقُولُونَ سَيْغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتُهُمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ فِي خُذُوهُ ٱلْمَ يُؤْخُذُ عَلَيْهُمْ مِّيثُنَى ٱلْكِتَكِ أَنَّ لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٠) وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِكْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالْمُصَّلِحِينَ ١



وَلَقَدُّ ذِرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ لَهُمُ قَلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ عَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ جِهَا أَوْلَيْبِكَ كَالْأَنْعَامِ بِلَهُمُ أَصَلُّ أَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ مُ الْعَنْفِلُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ مُ الْعَنْفِلُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ مُ الْعَنْفِلُونَ وَاللَّهُ مُ الْعَنْفِلُونَ وَاللَّهُ مُ الْعَنْفِلُونَ وَاللَّهُ مُ الْعَنْفِلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مُ الْعَنْفِلُونَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَ لِلَّهِ ٱلْأَنْسَمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدُّعُوهُ جَأَوَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَيْحَ الشَّمْتِيةِ عَسَيْجُرُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أُمِّةً مَ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَ بِهِ الْمُعَلِيلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِكَايَنِنَا سنستدرجهم مِنْحيثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأَمْلَى لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِّينُ إِنَّ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهُم مِّنْ جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيْرُ مُّبِيِّنُ فِي أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى آن يَكُونَ قَلِ ٱقْنُرِبَ أَجُلُهُمْ فَبِأَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ (١٨٥) مَن يُضَلِل اللهُ فَكَلَ هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ (١٨) يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنْدُرَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّنْهَا ٓ إِلَّاهُو تَقُلْتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ ۖ إِلَّا بَغْنَةً يَسِّتَ عَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنْدُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سَ



إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبُ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُو نِكِيَّ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصَّرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ لَا اللَّهِ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰلَا يَسْمَعُواْ وَتَرَدِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ الْعَفُووَا مُنْ خُذِ ٱلْعَفُووَا مُنْ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسَّتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّمُ مُ طُنَّيِّ فُ مِّنَ ٱلشَّيْطِن تَذَكُّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ فَ وَإِخُوانُهُم يَمُدُّونَهُم فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقُصِرُ وَنَ إِنَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ إِعَايَةً قَالْواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَّى إِلَّ مِن رَّبِي هَنذَابِصَ آبِرُ مِن رَّبِكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ شَي وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرَعِ ٱلْقُرِعِ الْقُرْءَانُ فَأُسَّتِمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر رِّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهَّرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْعَافِلِينَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر تبك 



إِذْ تَسْتَغِثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُرْدِفِيْنَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَّرِي وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُ حَكِيمُ إِنَّ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْ وُنْرَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُرْرِجْنَ ٱلشَّيْطَنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَّامُ شَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكِّيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمُّ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ۗ أَمْنُواْ سَأُلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ صُكُلَّ بَنَّانِ ١٠ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَالِ شَا ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٤ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحَّفًا فَلَا ثُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٠٥ وَمَنْ يُولِّهُمْ يَوْمَ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ الْمُدْبَارَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُدْبَارَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِّ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَّبَاءَ بِغَضَبِ مِن اللّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُس اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُس الْمُصِيرُ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِم اللَّهَ قَالَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِ إِنَّ اللَّهُ رَمَى وَلِي أَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّعُ حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيَّا أَمُّ (لَا ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنَ كَيْدِ الكنفرين الله إن تستفنحوا فقد جاء كم الفتح وَإِن تَنْهُواْ فَهُو حَيْرُكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْفَى عَنْكُمْ فِئَ كُمُّ شَيْعًا وَلَوْ كَثْرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولَّوْا عَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ فَ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَاوَهُمَّ لَايسَمَعُونَ اللهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِنْدُ ٱللهِ ٱلصَّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِي مُّ خَيْرًا لَّا لَّهُمَعُهُمْ وَلَوْ أَسَّمَعُهُمْ لَتُولُواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَ آمنُواْ ٱستَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيَيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءِ وَقُلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ فَ وَأَتَّقُواْفِتَنَةً لَانْصِيبَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَادِيدُ ٱلْعِقَابِّ ٥

وَٱذْكُرُ وَأَادْ أَنْكُمْ قَلْلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُونَ أَنْ يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَالُوسَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصِّرُقَ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّاتِ لَعَلَّكُمُّ تَشَكُّرُ وَنَ لِيَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٧٧ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوالُكُمُّ وَأَوْلَنَاكُمْ فِي اللَّهَ عنده وأجر عظيم الله يتأيَّها الّذيب عامنوا إن تنقوا ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَّكُمْ فَرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّعًا تِكُرُ ويَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيَّةِ (اللَّهُ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثَبِّتُوكَ أَوْيَقُّ تُلُوكَ أَوْيُخُورِ جُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱلله وَالله خَيْرُ ٱلْمَحِينَ شَ وَإِذَا نُتَلَّى عَلَيْهِمْ عَالَيْهُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْهُمْ عَالِيَكُمْ عَالِيَهُمْ عَالَيْهُمْ عَالِيَهُمْ عَالِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَالِيهُمْ عَالِيهُمْ عَالِيهُمْ عَالِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَالِيهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَالِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ قَالُواْقَدُّ سَمِعْنَا لَوْنَشَاَّةُ لَقُلْنَامِثُ لَهُ هَٰذَآ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَاتَ هَنَدًا هُو ٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ أُواْتَيْنَابِعَذَابِ أَلِيْمِ (٣٠ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُّ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَدِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَ آنُوا الْوَلِيَاءَهُ وَإِنَّ أَوْلِيَا وَهُوا لِلَّا وَهُوا لَا الْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكَّ ثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ صَلَا ثُهُمَّ عِنْدُ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتُصَّدِينًا فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَمَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْفِ قُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا أُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُّ حَسَّرَةً ثُمَّ يُغَلِبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواً إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِنَا لِيمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْحَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَيَجْعَلَ ٱلْخِيتُ بِعُضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيرُكُمهُ جَمِيعًا فَيجُع لَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيَاكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَنْتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدُّ مَضَتَّ سُنَتُ ٱلْأُولِينَ ﴿ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوٓاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ثَا وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَن كُمَّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَاتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيلِإِنَّ كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبِّدِ نَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نُوْمُ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِّب رُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِّب رُ أَنْ بِالْعَدُّوةِ ٱلدَّنِيَا وَهُمْ بِالْعِدُّوةِ ٱلْقُصُّوى وَٱلرَّكِّبُ أَسْفَلَ مِنْ حُمْ وَلَوْ تَوَاعَدُ تُمْلا نُتَلَفَّتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِ وَلَكِن لِيَقَضِى ٱللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وَيَحْيَمُنُّ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلَيْهُمْ إِنَّ إِذْ يُرِيكُهُمْ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّا أَهُ عَلِيكُم إِنَّا أَعُ عَلِيكُم إِذَاتِ ٱلصُّدُّورِ (١٤) وَإِذَ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْثُمُ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُ كُمُّ في أَعْيْنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فَعَاةً فَأَتُّ بُهُواْ وَادْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفَّاحُونَ فَيَ

وَأَطِعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْ زَعُواْ فَنَفَّشَلُواْ وَيَذْهَبَ رِحُكُمْ وَأَضَّبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ وَالْاَتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِنْ دِيرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمُّ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءُ تِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِى ء مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُونَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِى ء مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَانِ اللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَانِ اللَّهُ وَأَللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَأَلْلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُّرَضُّ عَرَّهُ وَلَاَّةٍ دِينَهُمُّ وَمَنْ يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُحَكِ مُمَّ اللَّهُ عَن يِزُحَكِ مُمَّ اللَّه وَلَوْتَرَيِّ إِنَّ يَتُوفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَّبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُ هُمَّ وَأُدَّبَ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ فَ وَالْكَ بِمَاقَدَّمَتُّ أَيْدِيكُمُّ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيلَاِ اللهِ كَدَأْبِءَ الْفِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبَّلِهِمْ كَفَرُواْ بِكَّايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَالِ ٥٠

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَى قُو مِحَى بُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ مُ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيْمُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهُمْ فَأَهْلَكُنهُمْ بذُنُوبِهِم وَأَغَرَقُنَا عَالَ فَرَعُونَ وَكُلُّ كَانُواْ طَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِنْدُ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَهَدَتُّ مِنْهُمْ مُمَّ يَنْفَضُونَ عَهَدُهُمْ فِي كُلِّمْ وَالْمَالِيَةِ الْمُعْلِمِينَ وَهُمُّ لَا يَنَّقُونَ فَإِمَّا نَتُقَفَّا مُرَّفِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِمَّ الْمُ مَّنْ خُلْفُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ فِي وَامَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمِ خِيانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمُ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ٥ وَلَا يَحْسَبَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَ بَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسَّتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِلِيَّ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمَّ وَءَاخُرِينَ مِن دُو نِهِمَّ لاَنْعُلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَاتَنْفِقُواْ مِنْشَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمُّ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ١٠ ١ ١ ١ ٥ وَإِنجَنحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحٌ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِّيمُ

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدُعُوكَ فَإِن حَسَّبَكَ ٱللَّهُ هُوا لَّذِي أَيدَكَ بِنَصِّرِةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ شَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لُوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱللَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمٌّ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ كَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبُرُونَ يَعْلِبُواْ مِانْنَايْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُمْ مِّانَّةُ يَعْلِبُواْ أَلْفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُّ قُوَّمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ الْغَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنْكُمْ مِّائَةً صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِائْنَيْنَ وَإِنْ يَكُن مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ١ مَا كَانَ لِنَبِّ أَن يَكُونَ لَهُ السَّرَى حَتَّى يُنَّخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ لَا كَنْ أُولًا كِنْ أُولًا كِنْ أُولًا كِنْ أُولًا ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا عَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيُّمُ ١٠

يَنَا مُن النَّهُ عُلَا النَّهُ قُلُ لَّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن الْأَسْرَيِّ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّحَا أُخِذَ مِنْكُمُّ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَ إِنْ يُرِيدُ وَأَخِيانَنَكَ فَقَدُّ خَانُواْ ٱللهَمِنْ قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْ مُ مُ أَو اللهُ عَلِيكُمُ حَرِيدُ اللهُ عَلِيكُمُ حَرِيدُ اللهُ عَلِيكُمُ حَرِيدُ اللهُ عَلِيدُ مَا اللهُ عَلِيكُمُ حَرِيدُ اللهُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَل المَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِم وَأَنفُسِهُم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَيْهَك بَعْضُهُمَّ أَوْلِيآ هُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرِمِنُ وَلَيْتِهِم مِن شَيْعٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسَّ تَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصَّرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمَ ۗ بِنَكُمْ وَبِنَهُ مِي اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١٧) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بَعْضَهُمُ أُولِياء بُعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِيُّنَة فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَنصرُواْ أَوْلَتَمْكُ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةً ورزَقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرةً ورزَقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ



سُورُة، البَّونِين بَرَاءَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولَلِهِ عَإِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدُّتُمْ مِنَ ٱلْمُشَّرِكَيْنَ ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخِّزًى ٱلْكَنفرينَ ١٠ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُو لِّهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْجُ بِإِنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ مُ مُّنِّ ٱلْمُشَّرِكِينَ ورسُولُهُ فَإِن يَبْ يُمُّ فَهُو حَيْرٌ لِكُمُّ وَإِنْ تُولِّيتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَاتِ ٱللَّهِ وَلِيَّالِّهِ الله الذين عنهدتم مِن المشركين مُ لَمْ ينفَصُوكُمُ شَيَّا وَلَمْ يُظُرِهِ وَا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُو أَإِلَيْهِمْ عَهَدَهُ إِلَى مُدَّتهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ فَي فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَثْمُ وَٱلْحُرْمُ فَأُقَنْكُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُمْ وَأَقْعُدُواْ لَهُمْ حَكُلَّ مَ صَدِّ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَا مُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرِّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ إ وَإِنَّ أَحَدُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسَّتَجَارِكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسَّمَع كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ إِذَالِكَ بِأَنَّاهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ٢

عَنْ اللَّهِ وَعِنْ لَا مُنَّا وَعِنْ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعِنْ اللَّهِ وَعِنْ لَا مُنْ اللَّهِ وَعِنْ لَ رَسُو لِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ لَتَّمْ عِنْدُ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ فَمَا أَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِيبَ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ مَ وَتَأْبَى قُلُو بُهُمَّ وَأَكَّ ثُرُهُمْ فَسِقُونَ ١ أَشَّتَرُواْبِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عن سبيله إلى الله ما كانوا يعملون لا يرقبون فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمُ في ٱلدِّينَّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَ هُمْ مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُواْ أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمَّ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اللَّ اللَّهُ الللْلِي الللْلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُواللِي اللللْمُ الللِّهُ الللْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ اللِمُ الللِمُ الللِمُ اللِمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ اللللِمُ الللِمُ الللِمُ الل بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَكَءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمْ فَأُللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخُشُوهُ إِن كُنْتُم مُّوَّمِنِينَ ١



برد مة منه و رضوان وجنات هم في نَعِيمُ مُّقِيمُ شُ خَلِدِينَ فِيهَ أَبِدًا إِنَّ ٱللهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظْمُ اللَّهُ مِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخُونَكُمُ أُولِكَاءَ إِنِ ٱسَّتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَنْ يَتُولِنَّهُ مُرِّمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ عَلَّ الْأَلْالِمُونَ عَلَّ اللَّهُ الظَّالِمُونَ كَانَءَ إِبَآ قُكُمُ وَأَبْنَآ قُصَحُمُ ۖ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُرُوعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ في سبيلة فتربُّ صُواْ حَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرُ مِنْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ فَيَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَايَنِ إِذَ أَعْجِبَ حُكَمُ كُثُرَتُكُمْ فَلَا تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتٌ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدُبِرِينَ ١٠٥ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً فُو عَلَى رَسُولِكِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَيْ تَرَوْهَا وَعَذَّ بَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ

مُ اللهُ مِنْ مَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مِنْ نَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَهُ مُوْرُدُ رَّحَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل نَجِسُ فَلا يُقُدُّر رُواْ ٱلْمُسْجِدُ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِم هَا لَا يَعْدُ وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسُوفَ يَغْنِيكُمُ ٱللهُ مِنْ فَضَلِهِ عِيلًا فَسُوفَ يَغْنِيكُمُ ٱللهُ مِنْ فَضَلِهِ عِيلًا شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحَتَى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ وَ وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ عُزِيرُ أَنَّ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصِ كَي ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُبُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُمْ بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهِ عُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَدِّلُ قَلَاكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ أَنَّ لَكُوا أَحْبَارَهُمَّ وَهُبُ نَهُمُ أَرْبَ أَبَا مِنْ دُونِ ٱللّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَى مَرْيَكُم وَمُلَّالُمِ مُوْلًا إِلَّا لِيَعْبُ دُولًا إِلَا هَا وَاحِدًا للاً إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبِّحُنهُ عَمَّا يُثِّرِكُونَ اللهُ

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْلَفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفُواَ هِ هِمَّ وَيَأْبِ ٱللّهُ إِلَّا أَنْ يُتِكُّ نُورَهُ وَلَوْكِرهُ ٱلْكَفِرُونِ مِنَ هُوَ ٱلَّذِيَّ اللَّهِ مُوالَّذِيَّ أَرْسَلُ رَسُولَةُ إِلَا لَهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُشَّرِكُونَ ﴿ فَيَ الْمُشَرِكُونَ ﴿ فَالْمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّن الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاتٍ ٱلَّيْمِ عَلَى يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُونَ بِهَا جِنَاهُمْ مُ وَجُوبُهُمَّ وَجُوبُهُمَّ وَظُهُورُهُمْ أَهُ الْمَاكَنَرَ ثُمَّ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ فَي إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنْدُ ٱللَّهِ ٱثَّنَاعَشَرَ شَهُّرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنَّهُ ٱرْبَعَةُ حُرُمُ أُذَلِك ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَانِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُنْفُونَ اللهُ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ عَلَيْ اللهُ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ عَلَيْفُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

إِنَّ مَا ٱلنَّاسَيْءُ زِيادَةً فِي ٱلْكُفْرُولُ مُصَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُجِلُّونَ أَيْ عَامًا وَيُحِرِّمُونَ أَوْ عَامًا لِيُواطِعُواْ عِدَّةَ مَاحِرَّمُ اللّهُ فَيْحِلُّواْ مَاحَرَّمُ اللهُ زَيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللهُ لَا يَهُدِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَ فَرِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءًّا مَنُواْ مَا لَكُو إِذَا قِيلَ لَكُواْ أَنْفِ رُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُكُمُّ إِلَى ٱلْأَرْضُ أَرَضِيتُ إِلَّهُ لَكَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَكِوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِليَّالُ اللهِ إِلَّانَفِ رُوا يُعَذِّبُ حُمَّ عَذَالًا ٱلِيمًا وَيُسْتَبُدِلُ قُومًا عَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَرِيرُ ﴿ إِلَّا لَنْكُرُوهُ فَقَدْنَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَّ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثُّنَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِةِ لَا تُحْدِنُ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودِ لَّهُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلسُّفَّالِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ وَٱللَّهُ عَن يِزُّ حَكِيَّمُ فَ



لَقَد أَنْتُعُواْ ٱلْفِتِّنَةَ مِن قَبِّلُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَيَّى جَاَّةً ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمَّ كُرِهُونَ ١ وَمنَّهُم مِّن يُعُولُ أَعْذَن لِّي وَلَا نَفَّتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُوا أُوَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّا كَافِينَ القاس م المناه ا مُصِيبَةً يَقُولُواْ قَلْدُ أَخَذُ نَا أَمْرِنَا مِنْ قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَهُمُ فَرِحُونَ فَ قُل لَّن يُصِيبَنا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ قُلْهُ لَ تُرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِتَّدَى ٱلْحُسَّ نَيَ يَنِ وَجُنَّ نَتْرَبِّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبُ كُمُّ اللهُ بِعِذَا بِمِنْ عِنْ لِهِمَ اللهُ بِعِذَا بِمِنْ عِنْ لِهِمَ أُوْ بِأَيْدِ يِنَا فَتَرَبِّصُو أَ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ فَلَ أنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَن يُنْقَبَّل مِنكُمْ إِنَّكُمْ صَالَا اللَّهُ اللّ قُومًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مُنْعَهِمُ أَنْ تُقْبِلُ مِنْهُمْ نَفْقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَّ كُفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِةً ۚ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمَّ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُرِهُونَ فَيَ





كَالَّذِينَ مِنْ قَبُّلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّمِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَكًا فَأُسَّتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسَّتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَخُلُقِهِمُّ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُو الْمُؤلِّدُ الْمُؤلِّدُ الْمُؤلِّدُ اللَّهُ مِنْ الدُّنْيَا لَا لَيْ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيِّاكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ إِنَّ ٱلَّهُ يَأْتِهُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبِّلِ هِمْ قُومِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتُمُودُ وَقُومِ إِبْرُهِيمَ وَأَصَّحَبِ مَلَّايَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنْهُمُّ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظِّلِمَهُم وَلَكِنَ كَانُوا انفُسَمْ مَ يُظْلِمُونَ فِي وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضْهُمْ أَوْلِيالَةُ بِعَضِ يَأْمُ وَنِ بِأَلْمَعُرُوفِ وَيَنَّهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ ورسولهُ وَأُولَيْكَ سَيْرَ مُهُمُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدُّنِّ وَرِضُوانُ مِن اللَّهِ أَكَّ بَرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْمٍ ﴿ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَا مُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيْرُ اللهِ يَعْلَقُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُّقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفِّرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسَّلَهِ هِمُّ وَهُمُّواْ بِمَا لَمُّ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَامُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّلِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُ مَ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُم ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيكًا فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَمُ أَرِّفِ ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرِ عِيْ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَ دَاللَّهُ لَيْنَ ءُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهَ لَنُصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا عَالَيْهُ مِنْ فَضَلِهِ عَنْ فَضَلِهِ عَنِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَآأَخُلَفُوا ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ١٠ أَلَا يَعُلَمُواْ أَبُّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُ وَنَجُولِهِ وَنَجُولِهِ وَأَبُّ ٱللَّهُ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا مِيْدَر مِنْ رَبِيْدُ رِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّه

الخرب الخرب

سَتَغْفِرُ هُمْ أُولَا تَسْتَغُفِرُ هُمْ إِن تَسْتَغْفِرُ هُمْ سَبْعِينَ مَنَّ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُم كُونًا عَلَهُ وَرَسُو لِقِّي وَاللَّهُ لَا يَهَّدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ فَ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بمَقَّعَدِ هِمَّ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُواْ أَن يُجَاهِدُ وا بِأَمْوَ لِلِّمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفَّقُهُونَ (١١) فَلْيَضْ حَكُواْ فَلِيلًا وَلْيَبُّكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْيَكُسِبُونَ اللهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسِّتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْلِّن تَخَرُّجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَنَ نُقَانِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّا كُمْ رَضِيتُ مَا الْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ١٥ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ وَلَا تُعَجِّبُكُ أُمُو لَهُمَّ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُّ كَافِي أَلْدُنْ فَكُ وَإِذَا الْمُ أَنْزِلَتُ سُورَةُ أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنَّهُمُّ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنَ مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللهُ

رضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهِمْ لَا يَفْقَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ لَكِينَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَالَمَهُواْ مَعَةً جَاهَدُواْ بِأَمُولِكُمُ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَتِبِاكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِ إِنَّ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَكُمُ اللَّهُ هُمُ مُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ أَكُمُ اللَّهُ هُمُ جَنَّاتٍ بَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَجَاءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُنَّمِّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهِمْ عَذَابُ ٱلَّذِينَ (أ) لَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلِ وَاللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ ١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجْمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُواْ وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًاأً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ فَيْ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَشَّتَّذِنُونَكَ وَهُمَّ أَغْنِياً وُصُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ مِ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ١

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُل لا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوَّمِنَ لَكُمُّ قَدُّ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُّ ورَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دُةِ فَيْنِتِ عُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ١٤ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُّ إِذَا ٱنقَلَتْ مُ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنَّهُمُ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ إِنَّهُ رَجُسُ وَمَأُولَهُ مُجَهَّا مُ جَاكَانُوا عَنْهُمْ إِنَّهُ مِكَاكَانُوا مُأُولَهُمْ جَهَا مُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمِ الْمُؤْلِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ يَكْسِبُونَ فَي يُحْلِفُونَ لَكُمْ لِيَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوْاْعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا ونِفَ أَقَا وَأَجَّدُرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ حَكَّمْ اللَّهُ عَلَي مُعْمَلًا وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبِّصُ بِكُوا لِدُوالْبِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنَفِقُ قُرْبَاتِ عِنْدُ اللَّهِ وَصَلُورَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّاقُرْبَةُ لَّهُمْ سَيْدُ خِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِلِي ٱللهَ عَفُورُ رَحِيمُ اللهُ عَفُورُ رَحِيمُ الله

وَٱلسَّبِقُونِ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلْآنِينَ لَهُ مُّ جَنَّتُ تَجِّرِي تَحَتَّهُا ٱلْأَنَّهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنَّ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَّ أَهَلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقِ لَاتَعَلَمُ هُو بَعْنَ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّ مُ مِّرَّتَيْنِ ثُمِّ يُردُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيم اللهِ وَءَاخُرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُومِ مُ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرُسِيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيم اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيم الله خُذِمِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِمِمْ مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيَّكُمْ شَ ٱلْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُو يَقَّبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنَّ عِبَادِةً وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيُّهُ فَأَنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدةِ فَيْنَتِ عُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فِي وَءًا خَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْنِ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْمٍ مُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمً الله



ٱلتَّنْ بُونِ ٱلْعَبِدُونِ ٱلْحَيِدُونِ ٱلْحَيْدُونِ ٱلسَّنَّيْ حُونَ ٱلرَّكِعُونَ السَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِواً لَحَنِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِيِّنَ لَنَّ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَنَّ يَسَّتَغَفِرُواْ لِلْمُشَّرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّ فَيْ أَنَّ فَيْ أَنَّ فَيْ أَنَّ فَيْ أَنَّ فَي أَنَّ فَي مَا كَانَ ٱستَّغَفَارُ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَنَ مُّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيّاهُ فَلَمَّا نَبِينَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ تَبِرَّا مِنْهُ إِنَّ إِنَّا إِبْرَاهِيمَ لَا وَاهْ حَلِّيمُ ا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمُّ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ فَنَ إِنَّ ٱللَّهَ عِكْلِ شَيْءً عَلِيمُ فَنَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يَحْيِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِنْ دُونِ ٱللّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيّرِ شَ لَّقَدْتًا بَ ٱللّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُشَّرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٌ مِنْهِمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَجُوفُ رَجِيمٌ اللَّهُ اللَّهِمْ رَءُوفُ رَحِيمٌ اللَّ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتٌ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيْثُ اللَّهُ يَا يَّهُا ٱلَّذِينَ ء المَثُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْمَ إِنِ أَن يَتَ خَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمُ عَن نَفْسِ فِي ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلانصَابُ وَلا مَخْمُصَةً فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَا لُونَ مِنَّ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمَّ" بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِّينَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِّينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّاكُتِبَ هُمُّ لِيَجْزِيهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ١ ١٥ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقُلْةٍ مِنْهُمُ مُلَايِفَةٌ لِيَّا فَقَاهُواْ فِي ٱلدِّين وَلَيْنَذِرُواْ قُوْمُهُمَّ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ اللهُ





إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاَّءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَّوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطَّمَّا نَوْا جَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءً أَيْنِنَا عَنِفِلُونَ اللَّهُ أُولَيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْيَكُسِبُونَ لَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهِدِيهِمُ رَبِّهِ إِيمَانَ الْمُتَالِحَتِ يَهِدِيهِمُ رَبِّهِ الْمِينَةُ تَجْرى مِن تَخْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيَّمِ ( ) دَعُولُهُمُّ فِي السَّبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمَّ فَهَاسَكُمُّ وَءًا خِرُدَعُونِهُمَّ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْيُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسَّتِعْجَالَهُمْ يِالْحَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْمٌ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنْسِينَ ٱلضِّرُّ دَعَانَا لِجَنِّبَةِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفَّنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّمْ يَدُّعُنَّا إِلَىٰ ضُرَّمِّسَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسَّرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدُّا هَلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظُلُمُواْ وَجَاءَتُهُ وَسُلُعُ مِنْ فَعَلِيمٌ الْبَيْنَةِ وَمَاكَانُواْ اليُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ بَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُعَلِّنَاكُمْ خَلْيَهُ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

الخورث الخورث در

وَإِذَا تُتَّكِّي عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَالْكَالَةِ فَالْ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءً نَا ٱتَّتِ بِقُرْءً أَنِّ عَيْرِهَ لَذَ ٱلْوَبِدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِّيَ أَنْ أَبِدِلَّهُ مِنْ تِلْقَالَيْ نَفْسِي إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى اللَّهِ مِنْ تِلْقَالَيْ فَي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُومِ عَظِيَّمِ (١٥) قُل لَّو شَاءَ الله ماتكوته عكي عليه والأدركم به فقد لبثت فيكم عمرًا مِن قبله العلا تعقِلُون الله فمن أظلم مِمَّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِيًّا أَوْكُذَّ بَ إِنَّا هُوَكُذَّ بَ إِنَّا هُو لَا يُفْتِلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضِرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَنَقُولُونَ هَنَّوُلاً عِشْفَعَتُوْنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُنَّبُ حَنِنَّهُ وَتَعَكِيعَمَّا يُشِّرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ كَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رُّبِكَ لَقُضِيَ بِلْنَهُمُّ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَاللَّهُ وَيَقُولُونَ لَوْلا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَ آيَةٌ مِّن رَّبِّمِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنْتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنِ ٱلْمُنْظِرِينَ

وإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَتُهُمَّ إِذَا لَهُمْ مُكُرُّفِي اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى ٓ إِذَا كُنْتُمُّ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَةً مَّارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمُ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخَّلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَّ أَنْجَيْتَنَا مِنَّ هَاذِهِ النَّكُونَا مِنَ ٱلشَّكِرِيْنَ ١٠ فَلَمَّا أَجُلْهُمْ إِذَاهُمْ يَتَّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعُكُمْ فَنْسِّعُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَأَخَّنَا كُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَأَخَّنَا كُمَّاءٍ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُوفُهَا وَأَزَّيَّنَتَّ وَظُرِبُ أَهَلُّهَا أَنَّهُمُّ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّهُمُّ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنْهَا أَمْنُ فَالْيَلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ (1) وَاللَّهُ يُدُّعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهَدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسَّنَقَيْمَ (٢٠)



اللَّهُ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَّنَى وَزِيادَةً وَلَا رَهُمُ وُجُوهُمْ قَارُ وَلادِلَّةُ أُوْلِيَّيْكَ أَصَّحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَّاءُ سَيِّعَاجٍ بِمِثْلَهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَّا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمِ كَانَّمَا أَغْشِيتٌ وُجُوهُ هُمَّ قِطَعًامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكِ أُصَّحَابُ ٱلنَّارِهُمَّ فِي اخْدِدُونَ ١٠ وَيُومَ خَشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًّا وَكُمْ فَزيَّلْنَا بِنَنْ وَقَالَ شُرِكًا وَهُمْ مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعَبْدُونَ ١٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيكًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنَّاعَنَّ عِبَادَتِكُمْ لَعَكْ فِلِّينَ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلَّ نَفْسِ مِّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اللهِ مَوْلَلْهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ نَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعُ وَٱلْأَبْصُرُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحِّرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُٱ لَأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِّ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ مَاللَّهُ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقَّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصَّرَفُونَ ٢٠٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٢٣

قُلُهُ لَ مِن شَرِكًا إِلَى مِنْ يَبْدُوا ٱلْخَلْقُ مُ يَعِيدُهُ قُلْ ٱللَّهُ يَجْبُدُواْ وَأَلْكُ مُ يَعِيدُهُ قُلْ ٱللَّهُ يَجْبُدُواْ ٱلْخَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُوَّفَكُونَ إِنَّ قُلْهَلْمِن شُرَكَايٍكُمْ مَّن يَهْدِيُّ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَمَنَ يَهُدِّئَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَنْ يُنَّاعِ أُمِّن لَّا يَدِّيُّ إِلَّا أَن يُرَّدِّي فَمَا لَكُو كُيْفَ يَحْكُمُونَ وَ٢٠ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنَى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْ إِنَّا يَفْعُلُونَ (٢٦) وَمَا كَانَ هَنذَا ٱلْقُرْءَ أَنْ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئَبِ لَارِيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورُوْ مِّثَلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُم مِّنْ دُونِ اللهِ إِن كُنْخُ صَادِقَينَ (٣٨) بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْمِمْ تَأُولُكُ كُذَٰ لِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِ مِنْ قَبْلُهِ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠٠ وَمِنْهُم مِّن يُؤْمِنُ بِهِي وَمِنْهُم مِّن لَا يُؤْمِر بِ بِعِي وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ فِي وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عُمَلُكُمْ أَنْثُم بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ عُومِمَّا تَعْمَلُونَ ١٤ وَمِّنْهُم مِّنْ يَسَّتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسَّمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُم مِنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ مَبْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُتَّصِّرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لَكَ وَيُومَ يَحْشَرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بِيَنَهُمُ قَدُّ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَّ تَدِينَ (٤٥) وَإِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ فَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءً رَسُولُهُمْ قَضِي بَيْنَهُمْ "الْقِسْطِوهُ لَا يُظْلَمُونَ لَا عَلَى وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ هُ قُل لا أَمْلِكُ لِنَفِّسِي ضَرًّا وَلانَفْعًا إِلَّا مَا شَأَءَ ٱللَّهُ لِكُلَّ أُمَّةً أَجُلُّ إِذَا جَاءً أَجِلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ (1) قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَا بَهُ بِيكًّا أَوْنَهَا زَّا مَّا ذَا يَسَّتَعْجِلُ مِّنَّهُ المُجْرِمُونَ فَ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنْهُمْ بِبَاحِيْءَ ٱلْكَنَّ وَقَدُّ كُنْمُ بِلِكَ تَسَّتَعْجِلُونَ ١٥٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ أَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْ أَيْ تُكْسِبُونَ أَنَّ اللَّهِ وَيَسَّتَنْ فُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِنَّ وَرَبِّي ۗ إِنَّهُ لِحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿



وَلُوْأَنَّ لِكُلِّ نَفَّسِن ظَلَمَتُّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَّفَّتُكَتَّ بِجَّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُ وَقُضِي يَنْهُمُ "الْقِسُطِ وَهُمُّ لَا يُظْلَمُونَ وَ الْآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعَدَاللّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ هُو يَحَى وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُّ جَأَّةً ثُكُم مَّوْعِظَةً مِّنَ رَّبِكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفَّ رَحُواْ هُوَ خَيْرُمِّ مَّا المعلون ١٥٠ قُل أرء يتم ما أنزل الله لكم مِر العَامِن رَقِ فَجَعَلْتُ مِنْ أُهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِب لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالَ اللَّهِ ٱلْكَالِدِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّ لِّي عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمَّ لَايَشَّكُرُونَ فَي وَمَاتَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَانَتُلُوا مِنْتُهُ مِنْ قُرْءً انِّ وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودً الإِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَايِعَزُبُ عَن يَبِكُ مِن مِنْ مِنْ قَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَانَةِ وَلَا أَصَّغَرَمِنَ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِّينِ ١

أَلْا إِنَّ أُولِيا أَهُ ٱللَّهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْذِنُونَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ مُاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ فِي ٱلْحَكَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَانَبُّدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيُّمُ إِنَّ وَلَا يَحَدُّرُنكَ قُولُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُمُ ١٠ أَلا إِنَّ لِللَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسَّحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَهُ أَبُّولًا إِنَّ فِي ذَالِكَ للاَّينتِّ لِقُوْمِ سَنَّتُ مَعُونَ ﴿ قَالُواْ اتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبُّ حَنامُ إِهُو ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّ عِنْدُكُمْ مِنْ سُلُطُنْ مِنْدَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ اللهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَّ تَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُّ فِي ٱلدُّنْكَاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ نَكَ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلَّا اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مِنْ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلَّا مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ نَ



وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلَيْهِ فِي فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُ مُ مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَ لَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَى مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهُ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلُوكِرِهُ ٱلْمَجْرِمُونَ اللَّهُ فَمَاءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قُومِةِ عَلَى خُوفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِمُّ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاءُ لِمِنَ ٱلْمُشَّرِفَيْنَ (٣٥) وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمُ إِن كُنْخُرُّ ءًا مَنْ مُ إِلَيَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو أَ إِن كُنْهُم مُّسَّلِمِينَ ﴿ فَا لُواْعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَارِيِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي نَدَّ لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥٥ وَنَجِّنَا مِرْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءً الْقَوْمِكُمَا بِمِصَّرَ بِيُوتًا وَاجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُّ قَبُّ لَهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّاكَءُ الْيَتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ إِن لَهُ وَأَمُو لا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيْضِلُّواْ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِشْ عَلَى أَمُو لِهِمُّ وَٱشَّدُدُّ عَلَى قُلُوبِهِمُّ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِّيمَ ١



فَلَوْ لَا كَانَتُ قَرْيَةً ء المنتُ فَنفَعَها إِيمنَهُ إِلَّا قَوْم يُونُسُ لَمَّا ءًا منوا كَشَفْنَاعَنْهُم عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُم إِلَى حِيْنِ اللهِ وَلَوْ سَأَةً رَبُّكَ لَا مَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَتَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ فَنَ قُلُ انْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّى ٱلْآيِكُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ (اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ (اللَّهُ عَن قَوْمِ لللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَن قَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَي فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبَّلَهُمْ قُلْ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنْ ٱلْمُنتظِرِينَ إِنَّا تُمِّنُنجِي وُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ عَالَمْ وَأَكْذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُّنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ إِن كُنْحُ فِي شَكِّي مِنْ دِيني فَلاَّ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنَّ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ لَكُمَّ وَأُمِرْتُ أَنْأً كُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَا وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشَّرِكِينَ فَنَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضْرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ عَلَى مَا لَا يَنفعُكَ وَلَا يَضْرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ

وَإِن يُمْسَلُكُ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَالاَكَ اشِفَ لَهُ وَإِنَّ مِسَلَّكُ ٱللَّهُ بِضَرِّ فَالاَكَ اشِفَ لَهُ وَإِنَّ يُرِدُكُ بِخَيْرُ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ إِنَّ قُلْ يَا أَيًّا ٱلنَّاسُ قَدُّ جَاءً كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكُم فَمَن آهَ تَدَى فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفَّسِمِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيَّلِ اللهِ وَاتَبِعَ مَا يُوحِّيُّ إِلَيْكَ وَأَصَّبِرُ حَتَّى يَحُكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهُ ترتيبها المورقة مولي الماتيا الركِنْكُ أَحْرِمَتُ عَايِنُهُ فِي فَصِلْتُ مِنْ لَدُنْ حَرِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِّيرٌ أَنَّ وَأَنِ ٱسَّتَغْفِرُواْ رَبُّكُو ثُمِّ تُوبُو إِلَيْهِ يُمنِّعُكُم مَّنْعًا حَسنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضَٰ لِي فَضَلَا مُ وَإِن تُولِّوا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمَ اللهُ كَبْيْرِ آلَ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ أَلا إِنَّهُمْ يَتُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيسَّتَخُفُوا مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسَّتَغَشُّونَ شِابَهُمُّ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ الدينا الدينا

الله و مَامِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِي حِتَبِ مُّبِيْنِ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَلْوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِنَ قُلْتَ إِنَّكُم مِّبُّعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ إِنَّ هَنَذَا ۚ إِلَّا سِحْرُكُمُّ اللَّهُ ﴿ وَلَهِنَّ أَخَرْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةِ مَّعَدُودةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يُحَّبِسُهُ وَأَلَا يُومَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ \_ يَسْتُمْ زِءُون كَ وَلَيْنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنْسُنَ مِنَّا رَحَّمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنَّهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ١ وَلَإِنَّ أَذَ قُنْهُ نَعُمَاءً بِعَدَضَرَّاءً مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنَّى إِنَّهُ لِلَفِرَ فَخُورُ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَيِّكَ لَهُم مَّغَفِرَةً ۗ وَأَجْرُ كِبِيرُ اللَّهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَاَّ إِنَّ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أُمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَثْثَرِ سُورِمِّتُ لِهَٰ مَفْتَرِياتٍ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَثْثَرِ سُورِمِّتُ لِهَٰ عَمْدَياتٍ وَأَدُّعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُ مِنْ دُونِ ٱللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَإِلَّمْ يَسَّتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنلَّا إِلَهُ إِلَّاهُو ۗ فَهَلَ أَنتُم مُّسَّلِمُونَ فَ فَا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيْوةَ ٱلدَّنْيَا وَزِينَهُا نُوفِّ إِلَيْهُمُ أَعْمَلُهُمُّ فَهَا وَهُمُّ فَهَا لَا يُبَّخَسُونَ وَ أُوْلَيْهِ كَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُنَّمَّ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيَا وَبَطِلُّ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْكَافَانَكَانَ على بدنةٍ مِن رَبِّهِ عَرِيتُلُوهُ شَاهِكُمْنَهُ وَمِن قَبِلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيْ إِنْ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفْرُ بِهِ اللَّهِ مَا مُأَوْرَ بِهِ اللَّهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رِّيِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ﴿ فَا وَمَنَّ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَمَنَّ اللَّهِ مِنْ وَمَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَمَنَّ اللَّهِ مِنْ وَمَنَّ اللَّهِ مِنْ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَوْمِنْ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ إِلَا مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا لِيلِّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ إِلَّا مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّا لِمِنْ أَنْ أَنْ إِلَّا لِمِنْ أَنْ أَلَّا لِمِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ الْمُلْعِلْ مِنْ أَنْ أَلِمِنْ أَلَّا لِمِنْ أَلَّا لِمِنْ أَلِمِنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّا لِمِنْ أَنْ أَلَّ الْمِنْ أَلِمِ مِنْ أَنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَنْ أَلِمِ مِنْ أَنْ أَلَّالِمِ مِنْ أَنْ أَلِي مِنْ أَنْ أَلِمِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا لِ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِّبًا أَوْلَيْهَاكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِم وَيَقُولُ ٱلْأَشِّهِ لَدُهُ الْأَنَّ الْأَنْ عَلَى كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِلَّهُ عَلَّا عَالْعَلَّى اللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَّا عَلَّهُ عَلّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبِّغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِأَلْأَخْرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

أُوْلَيْهَاكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُ مُوتِنَ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَّاء يُضَعَفُ لَمْ مُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ شَ أُولَيْبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاً أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ الْكَرَكُمُ أَنَّهُمَّ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَّا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ وَأَخَّبَ قُوَّاً إِلَى رَبِّهُمُ أُوْلَيْاكَ أَصَّحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُّ فِنِهَا خَالِدُونَ إِنَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسَّتُو يَانِ مَثَلًّا أَفَلَا نَذَكُّرُونَ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا نُوحًّا إِلَى قَوْمِهِ عَإِنِّي لَكُمْ نَذِيرُ مُّبِينَ ٥ أَنَ لَّانِعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُّ عَذَابَ يَوْمِ ۗ ٱللَّهَ إِنِّي مَ فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ قَوْمِةً عَمَا نَرَعْكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُّ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمُّ عَلَيْنَا مِنْ فَضَلِّ بِلَّ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ ٧٧ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَاتُو مِنْ رَّبِي وَءًا لَكِنِي رَّخُمَةً مِنْ عِنْدِةِ فَعُمِّيتٌ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمُّ لَمَا كُرِهُونَ شَ

وَكَقُوْ مِرْلَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا آ أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ عَالَمَنُوٓ الْإِنَّهُم مُّلَقُواْرَجِّمٌ وَلَكِيِّن الْرَيْكُمْ قَوْمًا جَهُ لُون اللهِ إِن طَحَ أَوْ وَكَقَوْمِ مِنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَحَ يُهُمُّ أَفَلَانَذَكُرُونَ إِنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمُّ عِنَادِي خَزَآ إِنَّ اللَّهِ وَلَاَّ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مِلَكُ وَلاَّ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرَّيَّ أَعْيُنُكُمْ لَن يُوْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي ۖ أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدُّ جَدَلْتَنَا فَأَكَّثُرْتَ جِدَالَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ صَحْنَتِ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنْفُعُ لُمُ اللَّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنْفُعُ لُمُ نُصَّحِي إِنَّ أَرَدُتُّ أَنَّ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَتُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتُرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرًا مِي وَأَنَا بِرَيَّ فَقِمْ مِمَّا جُدُر مُونَ (٣٥) وَأُوجِي إِلَى نُولِ أَنَّهُ لَن يُؤمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امن فَلا نَبْتَ إِسَّ بِمَا كَانُواْ يَفُّ عَلُونَ ﴿ إِنَّ وَالسَّنِعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْدِنَا وَوَجِّينَا وَلَا يُحْدَطِّبُّنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّنْفَرَقُونَ ٧

وَصَنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهَ عَلَيْهِ مَلَاَّمِّن قَوْمِهَ عَلَيْهِ مَلَا مِنْهُ قَالَ إِن تُسَخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسَّخُرُمِن كُمْ كَمَا تَسَّخُرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعَلَمُونِ مَنْ يَأْنِيهِ عَذَا بُ يُخَرِّزُ بِهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَا بُ مُّقِيَّةً وَا حَتِّ إِذَاجَاءً أَمْنُ نَاوَفَارَ النَّنُّورُ قُلْنَا ٱحَمِّ لَفِهَا مِنْ كُلِّ زُوْجَيْنِ أَتُّنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنَّءًا مَنَ وَمَآءًا مَنَ مَعَدُّوا إِلَّا قَلِيلٌ فَ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِشَ مِ ٱللَّهِ مَجُّرْنَهُا وَمُرْسَنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحْيَمُ اللَّهِ وَهِيَ تَجُرِّي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَأَلْجِبَ الِ وَنَادَى نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَكْبُنَى ٱرْكَبِ مِّعَنَا وَلَاتَكُنْ مِّعَ ٱلْكَفِرْسُ (اللهِ مَعَنَا وَلَاتَكُنْ مَّعَ ٱلْكَفِرْسُ (اللهِ قَالَ سَتَّاوِتَى ۚ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمْ وَحَالَ بِيَنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلِعِي مَآءً لِ وَيَكسَمَآءُ أَقِلْعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسَّتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعُدُّ الِّلْفَوَمِ ٱلظَّلِمِينَ لِنَ وَنَادَى نُوحُ رُّبَةٍ فَقَالَ رَبِ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنْتَ أَحَّكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (0)

قَالَ يَكُوحُ إِنَّهُ لِيسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ عَيْرَصَالِحِ فَالاَسْعَالَىٰ مَا لَيْسَ لَكَ بِيِّهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِّينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشَّكُ لَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِّنِي آكُن مِن ٱلْحَسِرِينَ فَي قِيلَ يَانُوحُ الْقَبْطُ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمْمِ مِّمَّن مَعَاكَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا مِنْ أَنْبَاتِهِ الْغَيْبِ نُوحِهِما إِلْيَكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قُبُّلْ هَاذِ الْفَاصِّيرِ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (1) وَإِلَى عَادٍّ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاقًا لَكُمْ مِنْ إِلَاقًا عَدْمُ وَإِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ وَ يَقُومِ لَا أَسَّاكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَكِقُومِ ٱسَّتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُ كُمْ قُوَّةً إِلَى قُوتِكُمْ وَلانْنُولُواْ مُجَّرُمينَ مَن قَالُوا يَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةً وَمَا نَحِنْ بتَارِكِي عَ الله نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٢٠



قَالَ يَنْقُو مِ أَرَء يَتُمُ إِنْ عَنْ عَلَى بَبَّنَةٍ مِّن رِّبِّ وَءَاتَكَنِي مِنْ وَمَنْ مِنْ اللَّهِ إِنَّ عَصِيْنَ وَ مَن يَنْ مُرْفِي مِن اللَّهِ إِنَّ عَصِيْنَ وُهُمَّا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيْرِ (اللهِ وَيَنْقُومِ هَنْدِهِ عَانَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ عَالَيْةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قَريبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ تَلَثَةَ أَيَّامِ أَيَّامِ ذَالِك وَعَدُّ عَيْرُ مَكُذُونَ إِنَّ فَلَمَّا جَآءً أَمْنَ الْبَحِيْنَ اصْلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنَّ خِزْيِ يَوْمِ إِلَّا رَبَّكَ هُو ٱلْقُويُّ ٱلْعَزْيْرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهِمَّ أَلَّا إِنَّ تُمُودَا كَفَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِمَ بِٱلْبُثِّرَى قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَأَءً بِعِجُلِّ حَنِيْنَا لِلهِ فَلَمَّا رَءً ٱلْيَدِيهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُّ فَبُشِّرُنَاهَا بِإِلَّهُ حَلقَ وَمِن وَرَآءِ إِللَّهَ حَقَ يَعْقُوبُ اللهِ

قَالَتَّ يَكُونَكُنَّ عَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَنذَا بِعَلَى شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُواْ أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكُنُّهُ عَلَيْكُو أَهْلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدُ عِيدُ اللَّهِ فَلَمَّا ذَهَب عَنَّ إِبْرُهِمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءً يُّهُ ٱلْبُشِّرَى يُجَدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطِّ ١ قَدْجاء أَمْرُيِّكَ وَإِنَّهُمْ عَالَيْمُ عَذَابُ عَيْرُمْ دُودٍ لِآلًا وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهُمْ وَضَاقَ بِهُمْ ذَرُّعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مُ حَونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَتِلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقُومِ هَنَّوُكُمْ عِبْنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُلُكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلِيسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَسِّيكُ اللَّهِ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيًّ أَلِيسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَسِّيكُ اللَّهِ ا قَالُواْ لَقَدُّ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنَّ حَقَّ وَإِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَانُرِيكُ وَ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءً أَوْءً أَوْءً إِلَّى رُكِّنِ شَدِيدً فَالْواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يُصِلُوا ۚ إِلَيْكِ فَأَسَّر بِأَهَّ لِكَ بِقِطْحٌ مِّنَ ٱلَّيْلُ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ شَ



وَكَقُوْمِ لَا يَجُرُ مَنَّكُمْ شِقَالَّةِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُمَا أَصَابَ قُومَ نُوجٍ أُو قُومَ هُودٍ أَوْقُومَ صَلِحٍ وَمَاقُومُ لُوطٍ مِنْكُم بَعِيْكُ اللهِ وَٱسَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودُ وَدُودُ فَالْوا يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنُرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ ١٠٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ أُرَهُ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءً كُمْ ظِلَّهُ رِيَّآ إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعُمَلُونَ مُحِيظُ ١٠ وَكَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمُ إِنَّي عَامِلٌ سَوْفَ تِعَلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُو كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُو ٓ أَإِنِي مَعَكُمُّ رُقِيكُ ۚ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَحِينَا شُعِيبًا وَالَّذِينَ ءًا مَنُواْ مَعَةً بِرَجْمَةً مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ (١٤) كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْينَ كَمَا بَعِدَتَّ ثُمُودٌ فَي وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايكِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُقِيءَا أَبُّهُوا أَمْ فَرْعُونَ وَمَا أَمْ فِرْعُون وَمَا أَمْ فِرْعُون برشيلًا



فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَتَوْ لا عِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ عَيْرَمنقُوسِ ١ وَلَقَدُّ ءَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِبِيكُ لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَالِّي مِنْهُ مُرِيبٍ اللهِ وَإِنَّ كُلَّا لَكُو فِينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَا لَهُمْ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ فَأَسَّتَقِّمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيَّرُ لِللَّ وَلَا تَرْكُنُو أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُّوْنَ اللَّهُ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِ أَبْ ٱلسِّيَّاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ اللهُ وَاتَّ بِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحَّسِنِينَ ١٠٠ فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ قَبِّلِكُمْ أَوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنَّهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنْجَيْنَا مِنَّهُ مَّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتَّرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مَجَّرِمِينَ شَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهَّلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلِّم وَأَهَّلُهَا مُصَّلِحُونَ سَ







وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بِلْتَهَاعَنِ نَّفُسِهِ ۖ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَنُّونَ كَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٱحْسَنَ مَثُّواى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونِ اللَّهِ وَلَقَدَّ هُمَّتَّ بِهِ وَهَمَّ كَالَّالِمُونِ اللَّهِ وَلَقَدُّ هُمَّتَ بِهِ وَهُمَّ كَالَّالِمُونِ اللَّهِ وَلَقَدُّ هُمَّتَ بِهِ وَهُمَّ كَا لَوْلَا أَن رَّءًا بَرُهُ مَن رَبِّهِ عَ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسَّوْءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنَّ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَٱسْتَبْقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَّ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَاسَيَّدُ هَالْدَا ٱلْبَابِ قَالَتَ مَاجِزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهُ لِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجِنَ أَوْعَذَا بُ أَلْيُمُ فِي قَالَ هِي رَوَدَتَّنِي عَن نَقَيِّسي وَ شَهدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن قُبُلُ فَصِدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٌ فَكَذَبِتَّ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَكُمَّا رَءًا قَمِيصَهُ قَدَّ مِن دُبُرِقًا لَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُعَنَّ مِنْ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال هَنذَا وَٱسَّتَغُفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنَّتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَّفُسِ فِي عَلَيْ الْمُعَنَّ إِنَّا لَنَرَ مُهَا فِي صَلَالِ مُّبِينِ



وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءًا بِأَنِّ يَكُا إِنَّا مِنْ اللَّهِ مِكَا إِنَّهُ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشَرِكَ بِأَللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكَّ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشَّ كُرُّونَ (١) يَصَاحِبَي ٱلسِّجِّن ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَالَ الله ماتعبدون مِن دُونِهِ عَلَيْ السَّمَاءُ سُمِّيتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَّابَا وَ حَمَّمُ مَّا أَنْزَلَ ٱللهُ مَهَامِنْ سُلَطَنَ إِن ٱلْحُكَمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُ وَأَ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ فَي يَصَحِي ٱلسِّجِّنِ أُمَّا أَحَدُكُما فَيْسَقِي رَبِّهُ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخِرُ فَيُصَّلِّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ رَّأُسِلِمْ عَضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفَّتِيًّانِ اللَّوَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ وَالْحِ مِّنَّهُ مَا أَذْكُرْنِي عِنْدُرَبِّكَ فَأَنْسَلْهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكِّرَبِّهِ عَالَيْتُ فِي ٱلسِّجِّنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَى سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعُ سُنْبُكَتُ خُضْرُوا خُرَ يَابِسَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنْتُمَّ لِللَّهُ يَاتَعَبُرُونَ ٢

قَالُّوا أَضْغَاثُ أَصَّلَا الْمُ الْم وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَبِعُدَأُمَّةً أَنَا أُنبِتُّكُمْ بِتَأْوِيلِهَا عَلَيْكُمْ فَأَرْسِلُونِ ١٤ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَافِي سَبِّع بَقَرَاتً سمانِ يأكله في سبع عجاف وسبع سنبات خضر وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَّعَلَّى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمَّ يَعْلَمُونَ فَالَّا تَزْرَعُونَ سَبْعُ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَّتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِمِةً إِلَّا قَللًا مِّمَّاناً كُلُونَ ﴿ مَا يَأْتِي مِنْ بِعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُياً كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا شُحِّصِنُونَ (اللهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنُ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيدِيْعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (1) وَقَالَ ٱلْكَلِّكُ ٱلْمُوفِي بِهِ فَكُمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْمُ فَالَ مَاخَطَّبُكُنَّ إِذْ رَودِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِ لِمَ عُلْبَ كُنَّ إِذْ رَودِتُّنَ يُوسُفَعَن نَفْسِ لِمَ عُلْبِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِنْ سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنْ حَصَّحَصَ ٱلْحَقَّ أَنَا رُود تُلُّهُ عَن نَفَّسِ فَ وَإِنَّهُ لِمِن ٱلصَّدِقِينَ (أَلَّكُ اللهَ الْحَقِينَ (أَلْكُ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَّدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ ٢٠٠

﴿ وَمَآ أَبُرِّئُ نَفْسَى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَا مَّارَةُ أَبَّ الشُّوَّءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي عَفُورُ رَّحِيمُ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَنُونِي بِّهِ عَفُورُ رَّحِيمُ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثْنُونِي بِبَادٍ عَالَى السَّامَ اللهُ الْمُلِكُ ٱثْنُونِي بِبَادٍ عَالْسَتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ فَالَ قَالَ ٱجُّعلَني عَلَى خَزَّآيِّنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِّيمٌ فِي وَكَذَلِك مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِّنَّهُا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرًا لُمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ء الْمَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَكَا وَ إِخُوةٌ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بَجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ٱلْاتْرُونَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنْزِلِينَ ١٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِمِّن فَلا كَيْلَلَكُمْ عِنْدِى وَلَانْقَرَبُونِ فَالْواْسَنْرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ شَوَقَالَ لِفِنَّكِنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَهُمَّ فِي رِحَالِمُمَّ لَعَلَّهُمُّ يَعُرِفُونَهُ إِنَّا أَنْقَلَبُواْ إِلَىٓ أَهَّلِهِمْ لَعَلَّهُمُّ رَجِعُونَ الله عَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِم قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرُسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتَلُو إِنَّا لَهُ لِكَوْلُونَ ١



فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَصِّلِ ٱخِيدِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ فَ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُ وَنَ إِنَّ قَالُواْ نَفَّقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءً بِكُ عِمْلُ بِعِيرٍ وَأَنَا بِكِ وَأَنَا بِكِ وَأَنَا بِكِ وَأَنَا بِكِ وَأَنَا بِكِ لَقَدَّ عَلِمَتُ مَّ مَّاجِئْ نَا لِنُفَّسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِ قَينَ اللهُ قَالُواْ فَمَا جَزَّةُ وَهُ وَإِن كُنتُمَّ كَندُبينَ ١٠٤ قَالُواْ جَزَّةُ وَهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الطَّالِمِينَ الله المُعَالِمُ اللهُ ا وعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لَا أَخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلَيْمُ لَا فَي قَالُو أَإِن يسرقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسِفَ فِي نَفْسِهُ عَ وَلَمْ مِنْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرِّكُ أَنَّا وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرُيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ



يَنَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ وُسُفَ وَأَخِيدِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِنْ رُوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُعَسُ مِنْ رُوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكُنفِرُونَ (٧٠) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلُنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِضِ عَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْناً إِنَّ ٱللَّهَ يَجُّزِي ٱلْمُتَصِدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّافَعَلْتُمْ بيُوسُفَ وَأُخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِ أُونَ فَي قَالُوا أَءِنَّاكَ لأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَا أَخِي قَدُّمَ اللهُ عَلَيْنَا الله الديضية وَيَصَّبِرُ فَإِنَّ ٱلله لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحِّسِنِيْنَ ﴿ قَالُواْ تَاسَّهِ لَقَدُّ ءَا ثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ كُنَّا لَخُطِينَ شَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ إِنِّي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأُهِّلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ ١٤٠ قَالُواْ تَأْسُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيْمِ ١٠٠

فَلَمَّ أَنْ جَاءَ ٱلْبِشِيرُ أَلْقَنْهُ عَلَى وَجُهِدٍّ فَأَرْتِدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمُّ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٥ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسَّتَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا ٓ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ١٠٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيثُمُ (١٠) فَكُمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوِي إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ الْدُخُلُواْ مِصْرَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ عُامِنِينَ ﴿ وَكُو وَرَفَعَ أَبُولَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ إِسْجَدًا وَقَالَ يَكَأْبُتِ هَاذَا تَأُو بِلُ رُءَ يَنِي مِن قَبْلُ قَدَّ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدَّ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجِني مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبِدُّوِ مِنْ بِعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُورَ فِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَايشاء إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ الْحَالِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا قَدُّ ءَ اللَّهُ عَلَيْتَ فِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ فِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ تَوَفَّني مُسَّلِمًا وَأَلْحِقَى بِٱلصَّالِحِينَ شَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءً ٱلْغَيْب نُوحِيدِ إِلَيْكُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُم إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْ هُمْ وَهُم يَكُرُونَ الله وَمَا أَحَةُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضٌ تَ بِمُؤْمِنِينَ الله



وَمَا تَسْعَلُهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُو إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالِمِينَ لَنَا وَكَأَيِّن مِّنْ عَالِيةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّ ونَ عَلَيْهَا وهم عنها معرضون في وما يؤمِن أَحَيْرُهم بِأَلله إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ لَنَ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيكُمْ عَنْشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فِينَ قُلْ هَاذِهِ عَنَّ سَبِيُّلْي أَذُّ عُو أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةً إِنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشَّرِكُينَ فَيَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِٱلْقُرِيُّ أَفْلَرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبَّلَهِمْ اللَّهِ مِنْ قَبَّلَهِمْ اللَّهِ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ فِنَ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرِّسُلُ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ قَدُّ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرْنَا فَنُجِي مَن نَسَاءَ وَلا يُردُّ بأَسُناعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِّمِينَ القَدْكَاتَ فِي قَصَصِهُمْ عِبْرَةٌ لِلْأُوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِينَ تَصَّدِيقَ ٱلنَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُومِ نُوْمِنُونَ شَ





وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُّ مِنْ قَبُّكُهِ مُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكِ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَانَةِ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاليَةُ مِن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنِتَ مُنْذِئُ وَلِكُلِّ قُوْمٍ هَا لِأَنْ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءً عِنْدُهُ بِمِقْدَارٍ هَا عَامُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْحَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ فَ سَوَاءُ مِّن مُنَّالًا عَالِ وَ سَوَاءُ مِّن مُنَّالًا مُتَعَالِ فَ ٱلْقُولُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمِنْ هُو مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ إِنَّ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بِينِ يَدَيْهِ وَمِنَّ خَلْفِةٍ ـ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٌ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسمَ أَ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلَا مَرِدٌ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهُ مِنْ دُونِهُ مِنْ وَالْ الله هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَينشِيعُ ٱلسَّحَابِ ٱلثِّقَالَ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَلَيْ وَٱلْمَلْتَكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَرُسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيْصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ سَدِيدُ ٱلْحَالِ اللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمِحَالِ



الله المن يعلم أنتم أنزل إليك من ريك الحق كمن هو أعمى إلمّا ينذكر أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقُ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِلِي اللَّهُ اللَّهُ إِلْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَيَخَافُونَ سُوَّءً الْحِسَانِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِخَاءً وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَّقَنْهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدْرُءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ أَوْلَيَّكُ لَأُمُّ عُقِّبِي ٱلدَّارِ ١٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ومنصلح من عابا علم وأزوجهم وذريتهم وألمكيكة يدخلون عَلَيْهِم مِنْ كُلِّ بَاتِبْ شَكُم عَلَيْكُم بِمَاصِبَرُتُمْ فَنِعْم عَقْبَي ٱلدَّارِ (٢٤) وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهَّدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَاقِةٌ وَيَقَّطُعُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَمْ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَيَقْدِرُ وَفَرْحُواْ بٱلْحَوَةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَا لَكُلِهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَل مَنْ يَشَاءُ وَهُدِي إِلَيْهِ مِنْ أَنَا بِ اللَّهِ مِنْ أَنَا بَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَا مِنْ وَالْمِ مِنْ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبِ اللهِ

ٱلَّذِينَ عَالَمنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَى لَهُم وَحُسَّنَ مَعَا لِنَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَرْسَلْنَاكُ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلُهَا أُمَّ مُ لِّتُتَلُواْ عَلَيْهُ ٱلَّذِّيُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمَّ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْيَنَ قُلْهُورَبِّ لِلَّإِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَّابُّ نَ وَلُوْأَنَّ قُرْءَ أَنَّا سُيِّرَتَّ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتَّ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بِلَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن لُّو يَشَأَّهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَ أَوْ لَا بِزَالْ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمُّ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَلِّفُ ٱلْمِيعَادُ ﴿ وَلَقَدِ ٱسَّتُهُ رَئَ بُرُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَأُمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَ ثُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَاتِ اللهُ أَفَمَنُّ هُوَ قَايِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٌ بِمَاكْسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكًاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تَنْبَعُونَهُ إِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظُلَهُ مِن ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلدُّنِيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُ مُّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِبَ عَ



اللهُ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ يَجُرِّي مِنْ تُحْنَا ٱلْأَنْهُ لَ أُكُلُهَا دَآيُهُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقَّبِي ٱلَّذِينِ ٱتَّقُواْ وَّعُقِّبِي ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّالِ (٢٥) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفَرُحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكُرُ بِعُضَةً قُلُ إِنَّمَا أُمْرِتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلاَ أُشِّرِكَ بِهِ عِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَا اللَّهِ مَعَا اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًّا عَربيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓا ءَهُمَّ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا وَاقِّكَ اللَّهِ مَنْ وَلِيَّ وَلَا وَاقِّكَ اللَّهِ عَنْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُنْ أَزُورَجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولُ أَن يَأْتِي بِعَالِيَةً إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَّا فَهِ اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلِ كِنَّا فَهِ اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلِ كِنَّا فَهِ اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلَ كِنَّا فَهِ اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلُ كِنَّا فَهِ اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلًا فَي اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلُ كِنَّا فَهِ اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلُ كِنَّا فَهِ اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلًا عَلَيْ اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلًا عَلَيْهِ لِكُلَّ أَجَلًا عَلَيْهِ لِكُلَّ أَجَلًا عَلَيْهِ لَا يَعْلَقُوا اللَّهِ لِكُلَّ أَجَلًا عَلَيْهِ لِكُلَّ اللّهِ لِكُلَّ اللَّهِ لِكُلَّ اللَّهِ لِكُلَّ اللَّهِ لِكُلَّ اللَّهِ لَا يَعْلَقُوا لِللَّهِ لَا يَعْلَى اللَّهِ لِكُلَّ اللَّهِ لَا يَعْلَقُوا اللَّهِ لَا يَعْلَقُوا اللَّهِ لَا يَعْلَقُوا لَهُ اللَّهِ لَا يَعْلَقُوا اللَّهِ لِكُلَّ اللَّهِ لَا يَعْلَقُوا اللَّهُ لِلللَّهُ لِكُلَّ اللَّهِ لَكُلَّ اللَّهُ لَا يَعْلَقُوا اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِي أَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِذَا لَيْلِي لَكُلَّ الْجَلَّ لَكُولُ اللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللّلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللَّ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَّبِثُ وَعِنْدُهُ وَأُمُّ الْكِتَابُ وَمُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَّبِثُ وَعِنْدُهُ وَأُمُّ الْكِتَابُ وَا وَ إِنْ مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُ هُمَّ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكُغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَاجُ إِنَّ أُولَمُ يُرَوِّا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمْ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُو سَرِيعُ ٱلْحِسَانِ (اللهُ وَقَدْمَكُرُ النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيْعَلَمُ ٱلْكُفْتُرُ لِمِنْ عَقْبَى ٱلدَّارَ الْ



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَنْكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوََّ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً حُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاء مُن رَّبِّ عُظِيمً عَظِيمً وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَ نَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْكُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيُّ حَمِيدٌ ١ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نُبُوُّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رَسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَردُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِهُمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَاكِّ مِمَّا تَدَّعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيَّ إِنَّا لَفِي شَاكِّ مُ قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَاكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدُّعُوكُمْ لِيغَفِرَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمِّى قَالُواْ إِنَّ أَنتُمُّ إِلَّا بَشَرُّمِ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءًا بَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِيَّنِ

قَالَتْ لَهُمْ رَسُلُهُمْ إِن نَحْن إِلَّا بِشَرُومِ اللَّهِ مُلْكُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَمْنِّ عَلَى مِن يُسَاءُ مِنْ عِبَادِمِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن ثَا مِيكُمْ بسُلُطَانٌ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ا وَمَا لَنَا ٓ أَلَّا نَنُوكَ لَكَا كَلَى ٱللَّهِ وَقَالُـ هَدَ لِنَا سُجُلَنَا وَلَنْضَّ بِرَبِّ عَلَى مَا عَالَ مَا عَالَا مُعَالِمُ اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِ مُ لَنْخُورِ جَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِنَا فَأُوحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَهُ لِكُنَّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنْسَ وَلَنْسَ وَلَنْسَ وَلَنْسَ اللَّهُ مُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ المَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهَ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلَّ جَبِّ الْرِعَنِيدِ (1) مِن وَرَأْيِهِ عَهِم وَيُسْقَى مِن مّا يَهُ صُلِدِيدٍ اللهُ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِهِ الْمُوتُ مِنْ كُلِّمَكَانِ وَمَا هُو بِمَيَّتِ وَمِنْ وَرَآيَةٍ عَذَابُ عَلِيظٌ إِنَّ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوابِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُ مُ كُرِما و الشَّتَدَتُّ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمُ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ الضَّالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَوْ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلَقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ فَ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللهِ بعَزِيزَ وَ وَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّ عَفَدَةُ اللَّذِينَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَأَلَّا لِلَّذِينَ ٱللَّهَ عَلَيْهُ وَأَلَّ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهِلْ أَنتُم مُّعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءِ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَوْآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيِّضٌ (1) وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْثُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ أَلْحَقِّ وَوَعَدَ أُكِّح فَأَخُلُفْتُ حَمَّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَكُنَّ إِلَّا أَنِ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَاأَنَا بمصرخكم وما أنتم بمصر خي إني كفرت بِما أَشَّرَكَ يُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمَّ عَذَاكُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَأَدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتً تَجْرَى مِن تُعَنِّمُ الْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّا لُهُمْ فِهَاسَكُمْ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كشَجَرُةِ طَيِّبَةٍ أَصَّلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١٠٠



وَءَاتَكُمْ مِنْ حَلَّ مَاسَأَ لَتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْتُمُوهَ أَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ رَبِّ الْجَعَلَ هَنذَا ٱلْبَلَدَءُ الْمِنَّ وَاجْبُبِي وَبَيْ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصَّنَّامَ فَي رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّا فُومِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ وَا رَّبُّنَا إِنِّي أَسْكُنْثُ مِن دُرِّيِّتِي بِوَادٍ عَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدُ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَالِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَالْجُعَلِ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهُمْ وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ التَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (٧٦) رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْتِّفِي وَمَا نُعْلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبِرِ إِنَّ مَاعِيلُ وَ إِنَّ حَقٍّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (٢) رَبِّ الْجُعَلِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِنْ ذُرَّيَّتِي رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَ آءِ فَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَابَ ٱللَّهُ غَلْفِلًّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيؤُمْ التَّأْخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ لَكُ

مُقَطِعِينَ مُقَنِّعِي رَءُ وسِهِمُ لا يُرَتَدُّ إِلَيْمُ طَرْفَهِمُ وَأَفْعِدَهُمْ هُوَاء الله وَأَنْذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبِّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلِ قُرِيبٍ بِجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ الره م قَ أُولَمْ تَكُونُ أَقَلَتُهُ مَ مُنْ قَبِلُ مَا لَكُمْ السَّاسِ اللَّهُ مُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ زُوَّالِ لِنَهُ وَسَكَنْتُمُ فِي مَسَنْكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسُهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفُ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مِكْرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُواْ مَكْمُ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ لَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ لَلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلَى لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلَى لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلَى لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَى لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِ مَكُرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ذُو ٱنْفِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَرَزُواْ لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (١٤) وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِلْ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مُ اللّلِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّلِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّلِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّ مِن اللَّ اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّلِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللَّ وجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ فَ لِيَجْزِى ٱللهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَ آبِّ فِي هَذَا بَكُنُّ لِّلنَّاسِ وَلِينَذَّرُواْ بِهِ وَلِيعَلَّمُواْ أَنَّمَا هُو إِلَهُ وَاحِدُ وَلِينًا كُرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ وَاحِدُ وَلِينًا كُرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ وَاحِدُ وَلِيعَالَمُواْ الْأَلْبَابِ اللَّهِ وَاحِدُ وَلِيعَالَمُواْ الْأَلْبَابِ اللَّهِ وَاحِدُ وَلِيعَالَمُ وَالْمُؤْالُوا الْأَلْبَابِ اللَّهِ وَاحِدُ وَلِيعَالَمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاحِدُ وَلِيعَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاحِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاحْدُلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّلْمُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال



وَلَقَلَّ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَكَهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَامِنَ كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيْمٍ سَ إِلَّا مَنِ أَسَّ رَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبُعَهُ إِنْ مَا اللَّهُ مِّيانًا فِي اللَّهُ مُ وَالْأَرْضَ مَدَّدُّ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَّنَافِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّورُ وَنِ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُرُّ فَهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَكُوْبِرَ زِقَيْنَ أَنْ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدُنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِّ لُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّ عَلُومٍ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوَ قِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَدِنَّيْنَ مِنَ وَإِنَّا لَنَحَّنُ ثُمِّي وَنُمِيثُ وَتَحَّنُ ٱلْوَرِثُوْنَ سَ وَلَقَدَّ عَلِمْنَا ٱلْمُثَّتَقَّدِمِينَ مِنْكُمُّ وَلَقَدَّعَلِمْنَا ٱلْمُثَّتَّ خِرِبْنَ ٢ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشَرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ إِنَّ وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُّوْمِ شَي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْبِكَةِ إِنِّى خَالِقُ بَشَكِرًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِ مُسْتَوْنِ إِنَّ فَإِذَا سُوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمُّ أَجْمَعُونَ فَ إِلَّا إِبَّلِّيسَ أَبِنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ فَ الْمُ



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلْمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمُّ وَجِلُونَ ٢٥ قَالُواْ لَانُوْجَلُ إِنَّانُبُشِّرُكَ بِعُلَمْ عَلَيْمِ اللَّهِ قَالَ أَبْشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنَى ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ فَي قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلاتَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ فَي قَالَ وَمَنْ يَقَنَظُ مِنْ رَّحُمَةِ رَبِّهِ عَيْ إِلَّا ٱلضَّآ لُّونَ فَ قَالَ فَمَا خَطُّبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ وَ اللَّهِ الل إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمُعِيَّنَ فَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ قَدَّرُنَا إِنَّا لَمِنَ ٱلْفَكْبِرِيْنَ فَكُمَّاجَآءً ءَالَ لُوطِّ ٱلْمُرْسَلُونَ فَ قَالَ إِنَّكُمْ قُومٌ مُّنْكُرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ الله وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١٠ فَأَسَّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبُكُرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَلُ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمُرُونَ فَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَ وَجَلَّةً مُقَطُّوعٌ مُنْكُسِحِينَ ﴿ وَجَلَّةً أَهَلُ ٱلْمَدِينَ إِنَّ وَجَلَّةً أَهَلُ ٱلْمَدِينَ إِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَالَ إِنَّ هَٰ لَوُ لَا أَوْ اللَّهِ صَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ وَالنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُحَنِّ رُونِ إِنَّ قَالُواْ أُولَمْ نَنَّهُاكَ عَنِ ٱلْحَلَمِيِّينَ فَا

قَالَ هُنَوُّ لَا ءِ بَنَا تِنَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَا لَعَمْرِكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذُ يُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقَيْنَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ لِلاَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِّلْمُتُوسِيِّيْنَ (٥٧) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّ فَيْتُمْ (٢٧) إِنَّ فِي ذَالِك لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصَّحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِينَ ﴿ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمَّ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِيَّنِ وَلَا كَذَّبَأُصَّكَبُ ٱلْحَجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانِينَا هُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواعَنُهَا مُعْرِضَيْنَ اللهُ وَكَانُواْ يَنْجُونُ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًّا ءَامِنِينَ اللَّهُ فَأَخَذَتُهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصَّبِحِينَ ١٠٥ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمِنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةُ فَأُمِّفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ (٥٠) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَالَّةُ ٱلْعَلَيْمُ (١) وَلَقَلْا ءَانَيْنَاكَ سَبَعًامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِبْهِ عَ أَزُورَ جُامِّنُهُمْ وَلَا تَحْزُنُّ عَلَيْهُمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) وَقُلْ إِذِّ مَنْ اللَّهُ وَلَا إِذِّ مَنْ أَنَا ٱلنَّاذِيرُ ٱلْمُبِّينَ فِي كُمَا أَنْزِلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ مُقْتَسِمِينَ ا





وَتَحْمَلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلْدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسَ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيثُمُ وَالْفِيلَ وَٱلْفِيلَ وَٱلْفِيلَ وَٱلْفِيلَ وَٱلْفِيلَ وَالْفِيلَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَّدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنَّهَا جَأَيْرُ وَلَوْشَآءَ لَهَ دِنكُمُّ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنْ زَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَكُم مِنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجِرُ فِيهِ تُسِيمُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَمُنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ بِنَفَكَ رُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَسَخَّرَكَ عُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ وَٱلنَّاجُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرُهِ عِلَيْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُولِمَ يَعْقِلُونَ الله وَمَاذَراً لَكِ مُ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لِقُوْمِ يُذَّكَّرُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحِّرَ لِتَأْكُ أُواْمِنَّهُ لَكَّمَّا طَرِيًّا وَتُسْتَخَّرُجُواْ مِنْ لُهُ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ولتبتغوام فَصْلِمَ وَكُولَ اللَّهِ وَلَعَلَّا اللَّهِ وَلَعَلَّا اللَّهِ وَلَعَلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ال

وَالْقَيْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمَّ وَأَنَّهُ لَأَوْسِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمَّ وَأَنَّهُ لَرَّا وَسُبْلًا لَّعَلَّا اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهُ أَفَمَن يُخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِنَّا تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورُ رَّحِيْمُ اللَّهَ لَعَفُورُ رَّحِيْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَلَوْنَ وَالَّذِينَ يَدُّعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلْقُونَ شَيَّاوَهُمْ يُخُلِّقُونَ فَيُعَالَقُونَ فَيُعَالِّهُمْ يُخُلِّقُونَ فَيُر الْحَيْاءِ وَمَايِشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَإِلَهُ وَاحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قَلُوبُهُم مَّنَكُرة وهم مَّسْتَكْبُرُونَ (١٦) لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّامُ قَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ عَلَيْكُ مِلُوا أُوزارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم "بَعَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزرُونَ مَن قَدُّ مَكِ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلُهُمْ فَأَتَّ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنْ ٱلْقُواعِدِ فَخُرَّ عَلَيْهُ ٱلسَّفَّفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَسْعُرُونَ





وَمَا أَرْسَلْنَامِنَ قَبُلِكَ إِلَّارِجَالَّا نُوْجِيَ إِلَهُمْ فَسَعُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنْ يُمْ لِلْ تَعْلَمُونَ إِنَّ بِٱلْبِينَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكِّرِ لِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ثُرِّلَ إِلَيْهِ مُّ وَلَعَلَّهُمُّ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبُهِمُّ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ لِنَا أُوْ يَأْخُذُهُمُّ عَلَى تَخُوُّفِ فَإِنَّ رَبُّكُمُّ لَرَءُوفُ رَّحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَا بِلسَّجَّدَ اللَّهِ وَهُمَّ دَاخِرُونَ (١١) وَ بِللَّهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَّةٍ وَالْمَلَيْكَةُ وَهُمَّ لَايْسَتَكْبُرُونَ ﴿ يَكُافُونَ رَبُّهُم مِّن فُوقَهُمْ ٱثنَيْنَ إِنَّمَا هُو إِلَكُ وُحِدُّ فَإِيِّى فَأَرْهَبُونِ (٥) وَلَدُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ٢٠٠ وَمَا بِكُم مِّنْ نِعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مُسَكِّمُ الضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُ وَنَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُو بَرَبِّهُم يُثِّركُونَ ١

المنظقة المنظقة



وَاللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَسْتَمَعُونَ إِنَّ لَكُرْفِي ٱلْأَنْعُلِمِ لَعِبْرَةً شُنَّقِيكُمْ مِّنَّا فِي بُطُونِهِ عَنْ بَايْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّك رَبِّينَ اللَّهُ وَمِنْ ثُمَرَ تِ ٱلنَّحِيلُ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنَّنَّهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِقُورُ مِيْعُقِلُونَ ﴿ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّكُل اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُر شُونَ (١١) أُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ فَٱسَّلْكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلاً يَخْرُجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنَلُفُ أَلُو نَهُ فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ نَفَكُرُونَ إِنَّ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم أَمْ يَنُوفَا لَكُمْ وَمِنكُم مِّن مُردًّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بِعَدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِّيرٌ فَ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفِينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْتَحَدُّونَ (١٧) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرِزَقَكُمْ مِنْ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ (١٠)

وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُّ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَكَا يَسْتَطِيعُونَ (٧٧) فَالاتَضْرِبُواْلِلَّهِٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ لَكُ اللَّهُ مَثَلًّا عَبُّدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَّزَقَنَ لَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنْفَقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا هَلْ يَسْتُوهُ نَ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكِّ تُرْهُمُ لَا يَعُ لَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَوَ عِ وَهُوكَ لَا عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوجِها للهُ لا يَأْتِ بِخَيْرُهُ لَ يَشْتُوى هُوَوَمَّنْ يَأْمُ و بِالْعَدِّلِ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُّسَّتَقِيْمِ (١٧) وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُو أُقُّرُبُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ وَٱلْأَفْعَادَةُ لَعَلَّكُمُّ تَشَّكُرُونَ اللَّهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِّ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايْمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يُؤُمِنُونَ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَشْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصَّوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشِّعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِيَّنِ الله والله جعل لكم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكُّنَا وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمَّ نِعُمَتُمُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ شَا فَإِنْ تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبِكُغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكُنِوْرُونِ ﴿ اللَّهِ وَيُومَ نَبُّعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةً ﴿ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَ ثُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمُّ يُسْتَعْنَبُونَ يُنظِرُون ٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكُواْ شُركَاءً هُمَّ قَالُواْ رَبِّنَا هَنَوْ لَآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدُّعُواْمِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِدِبُونَ ١ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَ إِنَّ ٱلسَّالَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِرْدُنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِم مُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْلاً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ تِبْيِّنَا لِلْكُلِّ شَيْءٍ وَهُذِّي وَرَحْمَةً وَيُشَّرَى لِلْمُسَّلِمِينَ ١٠٠ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَابِي ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنَّهُ لَي عَنِ ٱلْفَحْسَالَةِ وَٱلْمُنْكِرِوَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَ تُعَمُّ وَلَا نَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تُوْكِيدِ هَا وَقُدُّ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفَّ عَلُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتُ عَزَّلَهَا مِنْ بَعَدِ قُولًا إِنَّ أَنْكُنَّا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بِيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمُّ فِيهِ تَخْلَفُونَ ١٠ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَرَحِدَةً وَلَكِنَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِي مَن يَشَاءُ وَلَتَسْعَلَنَّ عَمَّا كُنتُمَّ تَعَمَّلُونَ ﴿

وَلانْتَخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَازِلَّ قَدُمْ بَعَدُ تَبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسَّوَّةَ بِمَاصَدَ تُثَمَّعَنَ سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَاجُ عَظِيُّهُ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَاعِنْدُ ٱللَّهِ هُوخَيْرًا لَكُوْ إِنْ كُنْدُ تُعَلَّمُونَ فَا مَاعِنَدُكُوْ نَفَدُ وَمَاعِنْدُ ٱللَّهِ بَاقِي وَلَنْجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعَمَلُونَ ١٠٥ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرُ أَوْأَنْتُي وَهُومُومُ مِنُ فَلَنْحَيِينَا لَهُ حَيْوَةً طَيّبَةً وَلَنْجُرِينَا لَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسَّتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّجْيَةِ ﴿ إِنَّهُ لِيسَ لَهُ مُلْطَنَّ أُولُولُ مُلْطَكُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ ١٩٩ إِنَّمَا سُلْطَ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُمَّ بِهِ مُثَّرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّ لَنَاءَ أَيَةً مَّكَانِ ءً أَيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزَّ لَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رِّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُتِّبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلمُسَّامِينَ اللَّهِ

وَلَقَدُّ نَعْلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرِّ لِسَابِ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَالِسَانُّ عَرَدَيُّ مُّبَيْثِ اللهِ لاَيُّوْمِنُونَ بِثَالَةِ مِنْ لِايُوْمِنُونَ بِثَالِكِ اللهِ لاَيَّةِ مِنْ ٱللَّهُ وَلَهُ أَمُّ عَذَا ثُبُ أَلِيُّكُمْ فِي إِنَّا مَا يَفَّتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِكَا يَتِ اللَّهِ وَأَوْلَتَ إِلَّى هُمُ ٱلْكَ ذِبُّونَ مَنْ عَفْرُ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْهُ عَلِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ إِنْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِنْ اللّهِ مِنْ بَعْدِ إِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِي اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَالِهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَيْكُمْ أَلِي اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الْعِلْمُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عِلْمُ اللَّالِمِ عَلَيْكُمْ عِلْمُ اللّ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنَّ أَبِا لَإِنَّ مِكِن وَلَكِنَ مِّنَ شَرَحَ بِالْكُفْرَصَدُّرًّا فَعَلَيْهِمْ عَضَبُ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا بِي عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا بِي اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَذَا لَكُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسَّتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِّدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فَرِينَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فَرِينَ لَا أَوْلَتُهِاكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمْ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْغَيْفِلُونِ فَلَ كَاجَرَمَ أَنَّهُمُّ فِ ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخُسِرُونِ فِي ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِتُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَابِرُوٓأً إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحَيَّمُ ١



ا وَمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ ا وَتُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِكَ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ فَ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءًا مِنَةً مُّطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَثُ بِأُنْكُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوع وَٱلْخُوفِ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدُّ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَالَا لَكِلَّا اللَّهِ عَلَا لَكُمْ اللَّهُ حَالَا لَكُلَّا اللَّهُ عَاللَّا لَكُمْ اللَّهُ حَالًا لَا لَيْسَالًا وَالشَّحُرُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِإِن كُنتُمُّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ إِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْسَةَ وَٱللَّهُمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِوَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِلِهِ } فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَكَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْدَاحَكُ لُّ وَهَنْدَاحُرَامُ لِنَّفَّتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١) مَتَنَّعُ قَلِيلُ وَلَمْ عَذَا بُ أَلِيمُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصَّنَا عَلَيْكَ مِنْ قِبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ شَا





عَسَىٰ رَبُّكُوْ أَن يَرْحَمُّكُو وَإِنَّ عُدُّمٌّ عُدُّنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَ أَنَ يَهُدِى لِلَّتِي هِي ٱقُّومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمُّ أَجْرًا كِبِيرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُّنَا لَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُّنَا لَمُنَّ عَذَابًا أَلِيمًا " وَيَدُّعُ ٱلْإِنْسُنَ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِوكَانَ ٱلْإِنْسُنَ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ أَيْنَ فَمَحَوْنَاءَ أَيَّهُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءً أَيْدَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِكُمْ وَلتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِلًا ١٠٠ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِلًا إِنْسَانًا أَذْرَمْنَاهُ طُنِّيرَهُ فِي عَنْقِهِ - وَنَجْرَجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتْبًا يَلْقَنْهُ مَنْشُورًا إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَقِّسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن المَّن مَن اللَّهُ مَدى فَإِنَّمَا مَ مَن مَن اللَّهُ مَا يَضِلُّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرِ أُخُرِي وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدُّمِيرًا ١٠ وَكُمُّ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُّوبِ عِبَادِةً عَبِيرًا بَصِيرًا ١

مَّنَكَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلْنَهَا مَذْمُومًا مَّذْمُورًا إِنَّ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرة وسعَىٰ هَاسعَيها وهُومُؤُمِنُ فَاوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُ مَّشَّكُورًا إِنَّ كُلَّا نُمِدُّ هَلَوُلَاءً وَهَلَوْلَاءً مِنْ عَطَاءً رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا نَ ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلاَّخِرة أَكْبَرُ دَرَجَنْتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُ وَأَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَ لِدَيْنِ إِخْسَانًا إِمَّا مَنْكُغَنَّ عِنْدُكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُ هُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا (١٠) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْ مَةِ وَقُلْ رُّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَارَبِّيانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَافِي نَفُو سِكُمْ إِنْ تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ إِكَانَ لِلاَّ وَّابِينَ غَفُورًا (0) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِشَّكِينَ وَٱبْنَا ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرْ تَبْنِيلُ اللهِ إِنَّا ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُّوْآُ إِخُونَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ عَلَيْ كَفُورًا ﴿

وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ أَبِيعًا عَرَمَةٍ مِّن رِّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمُّ قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسِّطِ فَنَقَّعُدَ مَلُومًا مِّخْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةٍ = خَبِيرًا بَصِيرًا لَكُ وَلَا نَقَّالُواْ أُولَندُكُمْ خَشَّيةً إِمْلَتِي تَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو إِنَّ قَنَّلُهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءً سبيلًا (٢٦) وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَنْ قَيْلَ مَظْلُومًا فَقَدُّ جَعَلْنَا لِوَلِيَّةً اسْلَطْنَا فَلَا يُشْتَرِفُ فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا لَيْ وَلَانَقُربُواْ مَالَ ٱلْيَسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْدُهُ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْخُولًا (الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَّ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَّ عَلَ ذَالِكَ خَيْرُوا أَحْسَنُ تَأُولِلا (٢٥) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصِرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَعَنَّهُ مَسَّفُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنَ تَخُتَّرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَر اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُ 

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَيْ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّا عَالَحُرُ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّ مَلُومًا مَّذَّ حُورًا لِي أَفَاضَفَنَكُو رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَّيْكَةِ إِنْثًا إِنَّكُولِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا اللَّهُ وَلَقَدَّ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ أَنِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمِّ إِلَّا نَفُورًا ١ الله المُبْكِحُنَةُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا لِا تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءً إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِيَّ وَلَكِنْ لَانَفَقَهُونَ تُستبحهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا (عَنَّ) وَإِذَا قَرَأَت ٱلْقُرْءَ أَنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مُّسْتُورًا (فَ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوجِمُ أَكِنَّا اللَّهُ الْكَالَّةُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانهُم وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ آنِ وَحَدَّهُ وَلُّواْ عَلَىٓ أَدَّبُّ رَهُمُ نَفُورًا الله المُحْرَّنَ أَعْلَمُ بِمَا يَسَّتَمِعُونَ بِلِي ﴿ إِذْ يَسَّتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ أَجُونَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ تُنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَّحُورًا ﴿ الْكُ ٱنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَشَّتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُواْ أَءَذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَكًّا أَءِنَّا لَمُّبُّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (نَ



وَمَامَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنَّ كَنَّا بَاللَّهُ وَلُونَ وَءَالْيَنَا تُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ١٩ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءْيَا ٱلَّتِي أُرِيْنَكَ إِلَّا فِتَّنَهُ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَ أَنِ وَنَحُوَّ فَهُمَّ فَمَا يَزِيدُهُمَّ إِلَّا طُغْيَنَا كِيرًا نَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَ قِ ٱلشَّجُدُواْ لِلَّادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلَّهَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ قَالَ ءَأُسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا لَنَّ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَنَدَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنُّ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا شَكْ قَالَ أَذْهُبُ فَمَن يَبِعَكَ مِنْ هُمُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ قُكُمْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسَّتَفَّزِرُ مَنِ ٱسَّتَطَعْتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهُم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْ هُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا الله إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُّ سُلْطَنُ وَكَفَى بربِّك وَكِيلًا ١٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحِّرِ لِتَبْنَغُواْ مِنْ فَضَلِّهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمُّ رَحِيمًا اللهِ الْمُحَالِيَةِ اللهِ عَلَيْ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرِّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَ مِن يَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنَكُمْ إِلَى ٱلْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسُكُنَ كَفُورًا ١ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبِرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا لِلهِ أَمْ أَمْنَتُمْ أَنْ يُعِيدُ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَالَيْكُ عَلَيْنَا بِهِ عَالَا اللَّهُ عَلَيْنَا بِيْنَ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَعَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَعَ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا فَعَ عَلِيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا فَعَ عَلِيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا فَعَ عَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْكُوا عَلَيْنَا فَعَلَيْكُ فَعَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُوا عَلَيْنَا فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُ فَعَلَيْكُمْ فَعَلِيْكُمْ عَلَيْكُوا فَعَلِيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلِيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلِيْكُمْ فَعَلِيْكُمْ فَعَلِي فَالْمُعْمُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَعَلِي فَالْمُعْمُ فَعَلَيْكُمْ فَعَلَّمْ فَالْمُعْمُ فَلْمُ عَلَيْكُمْ فَالْمُ فَالْمُعْمُ فَلْمُ فَالْمُعْمُ فَا فَعَلَيْكُمْ فَعَلِي فَالْمُ فَالْمُعْمُ فَلِي فَالْمُعْمُ فَلْمُ فَالْمُ فَالْمُلْمُ فَلْمُ فَالْمُ فَالْمُعْمُ فَلْمُ فَالْمُ فَالْمُعْمُ فَلِي فَالْمُعِلِي فَلَا مُعْمُ فَالْمُعْمُ فَلِي فَالْمُعْمُ فَلْمُ ف فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَا لَهُمْ مِن الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِمِّمِّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّانَاسِ بِإِمَامِهُمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابُهُ بِيمِينَهُ فَأُوتِي كِتَابُهُ بِيمِينَهُ فَأُولَيْ إِلَى يَقْرَءُونَ

وَإِنَّ كَادُواْ لَيَسَّ عَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا آلَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ قَلَّا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَا الْكَالَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل ٱلصَّاوَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءً أَنَ ٱلْفَجِّرِ إِنَّ قُرُءً انَ الْفَجْرِكَانَ مَثَّنْهُ ودًّا (١٧) وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِقِيَّ نَافِلَةً لَّكَ عَسِّيَّ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا (٧٠) وقُلرَّبّ أَدْخِلِنِي مُدُّخَلُصِدُ قِ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدُقِ وَأَجْعَلَ لِي مِنْ لَّدُنَّكَ سُلْطَكنًا نَّصِيرًا (١٠) وَقُلْ جَأَّءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ١٥ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَضَّاتُ لِّلَمُوَّمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَإِذَّا أَنَّعُمْنَاعَلَى ٱلْإِنْسُنِ أَعْرَضَ وَنَتَّا بِحِانِبِهِ فَوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَّا الله عَلَى الله عَلَى شَاكِلَةِ مِنْ هُوا أَمَّا لَكُ الله مِنْ هُوا أَمَّا لَى الله عَلَى الله عَل سَبِيلًا ﴿ وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَّ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيثُ مِن ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ وَلَبِنَ شِئْنَا لَنَذُ هَبَّ بِٱلَّذِّئَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِقِيَّا عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

إِلَّارَحْ مَنَّةً مِّنْرِّبِّكَ إِنَّ فَضَالَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْفُرْءَانِ كَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ } وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١٠ وَلَقَدُّ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِيٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٩) وَقَالُواْ لَن نُوْمِ مِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُّرُلَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا إِنَّ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نَجْعِيلٍ وَعِنَبِّ فَنْفَجِّراً لَأَنْهَا رَخِلَاكُهَا تَفْجِيرًا ١٠ أَوْتُسْتَقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَّيِّكَةِ قَبِيلًا ١ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ رَجْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَكُن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَّقُ رَوْمُ قُلْسُبُّحَانَ رَبِّ هَكُلْ كُنْتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا (١٠) وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَيِّ إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللهُ بِشَرَّارً سُولًا ﴿ قُلْ قُلْ لُوكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلْيَهِ كَدُّيمَشُونَ مُطْمَيِنَّينَ لَنَرَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ ارَّسُولًا فَي قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ اللَّهِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنْ خَبِيرًا بَصِيرًا (1)

مُهَّ تَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجَدَلُهُمْ أَوْلِياءً رُهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَلَى وُجُوهِ لَمْ عُمْيَاوُ بُكُمَا وَصُمّاً مّا وَنَهُمّ جَهَا مُ حَلَّا مُ كَاكَا خَبَتُ زِدْنَهُم مُ سَعِيلًا ١ ذَلِكَ جَزَا وَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَاكِنِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبُّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَى أَن يَخْلَقَ مِثَّلَهُمُّ وَجَعَلَ لَهُمَّ أَجِلًا لَّارَبُ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُلْلُو أَنْتُمْ تُمْلِكُونَ خَزَايِّن رَحُّمةِ رَبِّنَّ إِذًا لَّامْسَكُمْ خَشَّيةً ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا إِنَ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسَعَ عَالَيْتُ بِيِّنَاتِ فَسَّعَلْ بِنِي إِلْسَرْتِهِ يَلَ إِذْ جَاءً هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّى لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَى مَشَّحُورًا (نَ قَالَ لَقَدُّ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَ وَلا مَا إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرُو إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَنْ بُورًا الله فَأَرَادَأُن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْكُ وَمَن مَّعَلَمُ جَمِيعًا آن وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِقَّ لِبَنَّي إِسْرَةٍ يُل ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُرْ لَفِيفًا ١



مَّا لَكُمْ بِلَدِّ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْآبَاتِي هِمْ كَبُرَتُّ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُّواهِ هِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًّا ١ فَلَعَلَّكَ بَخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَا تَكْرِهِمْ مُ إِن لَّمْ يُوْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَقًّا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَّنَّالُوهُ وَأَيْهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًّا ﴿ أُمَّ حَسِبَّتَ أَنَّ أَضَّحَنَ الْكُهِّفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَ الْكِينَا عَجَبًا " إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُ إِلَى ٱلْكُهِّفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَّانِنَا مِن لَّدُنك رَحْمَةً وَهِيَّ عَلَنَا مِنْ أَمُرِنَا رَشَدُ أَنْ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكُهِّفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ تُمَّ بَعَثَنَاهُمُّ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحَرْبِينِ أَحْصَى لِمَا لِبِثُوا أَمَدًا اللَّهِ لَيْ نَعْصَى عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ الْحَقِّ إِنَّهُمْ فِيُّ اللَّهُ اللَّهُ وَابِرَتِهِمْ وَزُدُّنَاهُمْ هُدَى ١٠ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالِلُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدُّعُواْ مِنْ دُونِهِ عِلْمَا لَقَدُّ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا لَا هَا فُلْآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِنْ دُونِيَّةَ عُلَّالِهَةً لُّولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِمَّا" بِسُلْطَانُ بِينِ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْ أَإِلَى ٱلْكَهُ فِ ينشرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيَهِي مَا لَكُوْ مِنْ أَمْرِكُم مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهِي مَا لَكُوا مِنْ الْمُؤْمِنِ وَقَلْمُ اللَّهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهِي مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهِي مِنْ الْمُؤْمِنِ وَيَعْلَمُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهِي مِنْ رَحْمَتِهُ وَيَهِمْ مِنْ رَحْمَتِهُ وَيَهِمْ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَهُ مِنْ وَالْمُؤْمِنِ وَلَهُ مِنْ رَحْمَتِهُ وَيُعْلِقُونَا أَمْرِكُوا مِنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَمِنْ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمِ الله وَتَرَى ٱلله مُسَ إِذَا طَلَعَت تَرَاوَرُعَن كُهُ فَهِم ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ بِ اللَّهِ اللَّهِ مَاكِ وَهُمَّ فِي فَجُوهٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ عَالِيتِ اللَّهِ مِن يَهْدِ اللَّهِ فَهُو الْمُهْتَالِ وَمُنْ يُضْلِلُ فَكُنْ يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُنْ شِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اظًّا وَهُمُّ رُقُودُ وَنُقَلِّبُهُمُّ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُمَّ بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُ لَولَّيْتَ مِنْهُمَّ فِرَارًا وَلَمْلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا اللَّهِ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بِينَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لِيثُنَّ فَالْواْ لِبِثْنَا يَوْمًّا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بُورِقِكُمْ هَاذِهُ ﴿ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْ الْمُ وَلْيَتَاطُّفُّ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَمْمُ أَحَدًا فِي إِنَّهُمْ إِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُم فِي مِلَّتِهِم وَلَيْهِ وَلَنْ ثُفِّ لِحُوا إِذَّا أَبَدُا نَ

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهُ لِيعَلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَبَ فِيهَ ۚ إِذْ يَتَكَزَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِمْ بُنْ يَنَأَ لَا يُبْهُمُ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَّيْ أَمْرِهُمُ لَنَتَّخِذَتُ عَلَيْهُم مِّسَّجِدًا ١ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمُّ كَلْبُهُمُّ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمُ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَيَامِنُهُمْ كَلَّهُمْ قُلْرَبِّيًا عُلْمُ بعِدَّتِهِ مَّايعُلَمُهُمُّ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا ثُمَارِ فَهُمَّ إِلَّا مِلْءَظُهُ اللَّهِ مَّا اللَّهِ مُلْ ال وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مُ مِنْ فَهُمْ أَحِدًا إِنَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ عِ إِنَّى فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا لَى إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رِّبَّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلُ عَسَى أَن يَهُدِينِ رَبِّي لِأُقُرَبَ مِنَّ هَذَارَشَدًا اللهُ وَلِبِثُواْ فِي كُهِ فِهِمُّ تُلَاثَ مِاْئَةً إِسِّنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسِّعًا وَ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ وَلَيْ مُوالِدُ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ-وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِن دُونِ هَـ مِن وَلِيَّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَيْ اللَّهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّلُ لِكُلِمَاتِهِ ٥ وَلَن يَجِدُمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ٧

وَالصَّيرِ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ رَبُّهُم بِالْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُرُ فَمَن شَاءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُّ فَالِلظَّالِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بَهُمْ سُرَادِ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهِّل يَشُّوى ٱلْوَجُوهُ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا الْكَالِيُّ الَّذِينَ ءَّامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَمُنَّ أَحْسَنَ عَمَلًا نَ أُولَّتِهَاكَ الْمُمَّ جَنَّاتُ عَدَّنِ تَجَرِي مِنْ تَعَنِّمِهُ ٱلْأَنْهَارُيُحَلُّونَ فِيهَامِنَّ أَسَاوِرَ مِن ذَهب ويلسون ثيابًا حضرًا مِن شَندُس و إِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فَهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ نِعُمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (٢) ﴿ وَأَضْرَبُّ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَابُ وَحَفَقْنَاهُما بنَخُلُوجَعَلْنَابِينَهُمَازَرُعًا ﴿ كُلَّتَا ٱلْجُنَّايِنِ ءَانْتُ أَكُمُا وَلَمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَظْلِمُ مِنْهُ شَيْعًا وَفَجِّرْنَا خِلَالُهُمَا بَهُرًا لِي وَكَانَ لَهُ تُمرُّفُقًالَ لصحيف وهويماوره أناا أكثر مِنك مالًا وأعزُّ نفرًّا

وَدَخَلَجَنَّ تَهُو وَهُوظَ الْمُ لِنَفَيْسِ فِي قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَا ذَفِي ا أَبَدُا اللهُ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَلَّا يَهُ وَكَبِن رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنَّهَا مُنْقَلَبًا إِنَّ قَالَ لَكُوصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا اللهُ اللهُ وَاللهُ رَبِّي وَلَا أَنْ رَكْ بِرِّيِّ أَكُمْ اللهُ وَلَوْلًا أَنْ رَكْ بِرِّيِّ أَحَدًا (١) وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مِاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنَّ تَكُرِنِ أَنَا ْ أَقُلُّ مِنْكُ مَا لَا وَوَلَدًا (٢٦) فَعَسَى رَبِّحْ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّنَ جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَّبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصِّبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أُوْيُصِّبِحَ مَا قُهُ اغَوْرًا فَأَنْ تَسَّتَطِيعَ لَهُ مِلْكِا اللهُ وَأُحِيطُ بِثُمْرِ وَ ٥ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفُقُ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنِي لَمُ أَنُّ رَكُ بِرَّيِّ أَحَدًا لَكَ وَلَيَّم تَكُن لَّهُ إِنَّا مُ اللّ فِئَةُ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتُصِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لِلَّهِ ٱلْحُقِّ هُوَ خَيْرُتُوا بَاوَخَيْرُ عُقْبًا لَكَ وَٱضْرِبُ لَهُمْ مَّتُلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِقِّهُ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَّدِرًا (١)



وَلَقَدُّ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِكَّاسِ مِنْ صُحُلِّ مَثْلُ وَكَانَ ٱلْإِنْسُكُنُ أَكُّ ثَرَشَيْءٍ جَدَلًا (٤٥) وَمَا مَنَعُ ٱلنَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّعَفِرُواْ رَبَّهُمُّ إِلَّا أَنْ تَأْنِيمُ سُنَّةً ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ٥٥ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِّرِينَ وَيُجُدِدُ أُلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدُّحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓ اعْدَى وَمَآ أَنْذِرُواْ هُزُوّاً (أَنْ وَالْمُزُوّا (أَن أَظْلَمُ مِمِّن ذُكِرِبُ ايتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنَّهَا وَنِسِي مَاقَدَّمَتَّ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَقَيْءً أَذَا بِهُمُ وَقُرَلَ وَإِن تَدْعُهُم إِلَى اللهُدي فَلَن مَ تَدُوا إِذًا أَبدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَا إِذًا أَبدًا ﴿ وَرَبُّك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَّاخِذُ هُمْ بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَ لَهُمْ الْعَدَابَ بَلَ لَهُم مُّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِةِ عَمُوبِ لِلْا وَتِلْكَ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكُنْهُمُّ لَمَّاظُلُمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مُّوعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَنهُ لَا أَبُّرَحُ حَتَّنَّ أَبُّكُعُ مَجُّ مَعَ ٱلْبَحِّرِيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا فَ فَكُمَّا بِلَغَا مَجُّمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَاحُوتَهُمَا فَأُتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحِّر سَرَبًّا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلَهُ ء آلِنَا غَداءً نَا لَقَدَّ لَقِينَا مِنْ سَفَرِيَا هَنذَانَصِبًا إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُونِنَا ٓ إِلَى ٱلصَّخِّرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنَّ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا اللهِ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُّغْ فَأَرْتَدًا عَلَيْ عُاثَارِهِمَا قَصَصَّا لِنَا فَوَجَدَاعَبُدُا مِنْ عِبَادِنَاءَ الْيَنْهُ رَحَّمَةُ مِنْ عِنْدِ نَاوَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا إِنَّ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٓ أَنْ تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشِّدًا اللهِ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ١٧٠ وَكَيْفَ تَصِّبِرُ عَلَى مَالَّمُ يُحِطَّ بِمِنْ عَبِّرًا ١١٠ قَالَ سَتَجِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَكَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قِنَا قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسَّعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحَّدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ قَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَلَّ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرَّا ﴿ قَالَ أَلُمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسَتَّطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٧٠) قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِينِي مِنْ أَمْرِي عُسِّرًا لِي فَأَنطَلَقا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلُمًا فَقَنْلَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفُسًا زَكِيَّة بِغَيْرِنَفُسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا تُكُرًّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ قَالَ أَلَدُ أَقُلِ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٧) قَالَ إِنَّ سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا يُصْحِبِنِي قَدْ بِلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عَذْلً اللهُ فَأَنطَلَقَاحَتُّ إِذَا أَنْيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطِعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولُ أَنْ يُضِيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّ خَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنبِتُكُ بِنَأُويِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعَ عَلَيْهِ صَبْرًا اللهُ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدتُّ أَنَّ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا (١) وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَاوَكُفْرًا فَأَرِّدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَجُهُما خَيْرًامِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَاثُهُ كَنْزُلُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَتَّلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنِزَهُمَا رَحْمَةً مِّنِ رِّيِّكُ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنَّ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَابِرًا (١٨) وَيَسْعَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكِّراً شَا

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فِي فَأَنْبُعَ سَبَبًا ٥٠ حَتَّى إِذَّا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْبُ حَمِئَةٍ وَوَجِدَعِنْدُ هَاقُوْمًا قُلْنَا يَنْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَنْ نَتَّخِذ فَيْ حُسْنًا اللَّهِ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَالَمَ فَسُوفَ نُعَذِّبُهُ وَمُرْدِّإِلَى رَبِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ فَهُعَدِّ بِلَّهُ عَذَابًا نُكُرًا لِاللَّهِ وَأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسَّنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أُمْرِنَا يُسَرَّا اللهِ حَتَّى أَلْبُعَ سَبَبًا اللهِ حَتَّى الله إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلَعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّهُ بَجْعَلَ لَّهُمْمِنَ دُونِهَا سِتُرَّا فِي كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا فِي أَنْبَعَ سَبِيًّا اللهُ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بِيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِنُ دُونِهِ مَا قَوْمُّا لَّا يَكَا دُونَ يَفَّقَ هُونَ قَوْلًا (١٠) قَا لُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج مُفِّسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَاوَبَينَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بِيْنَكُونُ وَيَنْهُ مُ رَدِّمًا ١٠٥ عَاتُونِي زُبِرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنْفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ إِنَارًا قَالَ ءَا ثُوَيْنَ أَفُرغَ عَلَيْهِ قِطْ رَا وَ فَمَا ٱسَّطَ عُوَّا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقُبًا ١

قَالَ هَنذَارَ حُمَّةُ مِن رَبِي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُرَبِي حَقًّا ١ ١ ١ ٥ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُم يُومَيِدُ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَهُمَعْنَاهُمَّ جُمْعًا ١٩٠٥ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَبِ ذِلَّكُ كَفِرِينَ عَرْضًا ١ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللهُ اللهِ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنِ أُولِيَآءَ إِنَّا أَعْنَدُّنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلَّ (نَنَ قُلْهَلْ نُنَبِّثُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا لِينَ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمُّ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَّعًا إِنَّ أُولَٰتِهَا كَا أَذِينَ كَفَرُواْبِعَايَتِ رَبِّهِم وَلِقَابِهِ عَ فَخَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فَلَا نُقِيمُ لَمُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ وَزُنَّا (فَا) ذَالِكَ جَزَاؤُهُم جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُواْ وَأُتَّخَذُوٓ أُءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا لِنَا إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَمُ مُ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا لَانَا خَالِدِينَ فَهَا لَا يَبُّغُونَ عَنَّهَا حِولًا إِنَّ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامِنتِ رَبِّ لَنْفِدَ ٱلْبَحْرُقِبِّلُ أَنْ نَنْفَدُ كَلِمَتْ رَبِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمْدَدًا (فَ) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرُّمِ قُلُكُمْ يُوحِّيَّ إِلَى أَنَّما ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُّ فَمَنَكَانَ رَجُواْ لِقَاءَ رَبِّةِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّتِهِ أَحَدًا ١



كَنَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاليَّنَاهُ ٱلْحُكَّم صَبِيًّا اللَّهُ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَرَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ١ وَرَبُّوا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ الَّاعَصِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُومَ يُبْعَثُ حَيًّا فِي وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنْتَبَدَّتُ مِنْ أَهَّالِهَا مَكَانًا شَرْقيًّا ١ فَأَتَّخَذَتُّ مِنْ دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرًاسُويًّا ١ قَالَتَّ إِنَّي أَعُوذُ بِٱلرَّهُ مَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ١ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَلَمْ يَمْسَشِّنِي بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَ يَنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مُّقَضِيًّا ١٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا أَنَّ فَأَجَاءً هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكِلِتُنَّى مِتُّ قَبُّلُ هَاذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا اللَّهُ فَنَادَ مِهَا مِنْ مَحِنْ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ فِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ مَخْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَهُزَّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطٌ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١٠٠

فَكُلِي وَالشُّرِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرِينٌ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولَى إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمُن صَوْمًا فَأَنَّ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنَّسِيًّا ١ فَأَتَتُ بِهِ } قُومَهَا تُحَمِلُهُ قَالُواْ يَمْرُيمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١٠ يَأْخُتَ هَـُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ آمْراً سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا (١) قَالَ إِنَّى عَبُّدُ ٱللَّهِ ءًا تَلْنَي ٱلْكِنْبُ وَجَعَلَنِي نَبيًّا اللَّهُ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا لَا وَبَرُّا بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا آنَ وَٱلسَّاكُمْ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدَتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنُومَ أُبِعَثُ حَيّاً ﴿ فَالِكَ عِيسَى أَبُّنَّ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ لِيُّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍّ سَبَّحَنَهُ وَ اللَّهِ إِذَا قَضَّى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٢٠) وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَثُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيدُ (٢) فَأَخْنَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنَ بَيْنَهُمْ فَوَيْلُ لِّلَذِينَ كَفَرُواْ مِن مِّشْهَدِيوَ مِ عَظِيمٍ اللَّهِ عَظِيمٍ المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَالِمُ بِيَّنِ إِنَّ الطَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِيضَلَالِمُ بِيَّنِ إِنَّ

وَأَنذِ رَهُمْ يُومَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُوهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنَّ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا ثُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرُاهِمَ أَيْنَاكُوكَانَ صِدِيقًا أَبْيًا اللهَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأَبُّتِ لِمَ تَعَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكُ شَيًّا إِنَّا يَكَأَبَتِ إِنَّى قَدَّجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَّهُ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَي أَهَّدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا لَكُ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمسَّكَ عَذَابٌ مِّن ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا فَ قَالَ أَرَاغِثُ أَنتَ عَنْءً الهَي يَا إِنَّاهِم مُ لَا إِن لَمْ تَنتَهِ لَا رَجْمَنَكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا لَا قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن اللَّهُ عَلَيْكَ مِن اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكًا مِن اللَّهُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْكُوا عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُو وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيَّ أَلَّا أَكُونَ بِدُ عَآءِ رَبِّي شَقِيًّا (اللهُ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَكُمْ إِسْحَقَ وَيعَقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (اللَّهِ وَهُبْنَا نَبِيًّا وَوَهَبُّنَا لَمُ مُّ مِّن رَّخُمُنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ مُ لِسَانَ صِدَّقِّ عَلِيًّا ٢ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّبيًّا ١





رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِنُهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَضْطُرُ لِعِنَادَتِهِ عَلَّا لَا يَعِيدُ هَلْ تَعْلَمُ لَلَّهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللَّ أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا اللَّهِ فَورَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنْحَضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهُمَّ جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَ ﴿ مِن كُلِّ شِيعَةً أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرِّحْكَنِ عِنيًّا ﴿ أَنَّ الْحَدْنُ أَعْلَمْ بِٱلَّذِينَ هُمُّ أُولِي بَهَاصِلِيًّا ﴿ وَإِنَّ مِّن كُمْ اللَّهِ الدُّهَ أَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمَامَّقَضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِثِيًّا اللهِ وَإِذَا نُتَّلَّى عَلَيْهِمُّ ءَايَتُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَ يَنِ خَيْرُمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠٠ وَكُوْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِن قَرْنِ هُمَّ أَحْسَنُ أَثْثًا وَرِء يَا ﴿ قُلْمَنْ الْمُعْ قُلْمَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَامِ فَلْيَمَدُّدُ لَهُ ٱلرَّحْنَ مُدَّاحَتَّ إِذَا رَأُوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ١٠٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱلْمَّتَدُواْ هُدِّي وَٱلْبَاقِيكَ ثُوالصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَرَبِكَ ثُوابًا وَخَيْرُمُّرَدًّا

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَيَّ الْكِنَّاوَقَالَ لَأُو تَيَنَّ مَا لَا وَوَلَدًّا اللهُ أَطَّلَعَ ٱلْعَيْبَ أَمِ التَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَّدًا اللَّهَ كَالَّا سَنَكُنُ مُايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ١٠ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرَدًا ١٠٥ وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَمُنَّمِّعِنَّا ١ كَالْإِسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْمٌ ضِدًّا ١٥ أَلُوتُ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُنفرينَ تَوْزُهُمُ أَزًّا ١ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَّا ١٠٥٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجُّمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وَرِدًّا لَهُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَعِنكُ ٱلرَّمْكَنِ عَهِّدًا اللهِ وَقَالُواْ اتَّخَذَالرَّمْكُنُ وَلَدَّا اللهُ لَقَدَّ جِئْمُ شَيّْاً إِدًّا (١) تَكَادُ السَّمَواتُ يَنْفَطَّرُنَ مِنْهُ وَيَنْشُقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠ أَن دَعَوْ اللَّحْمَٰن وَلَدًا اللهِ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًّا ١٠ إِنَّكُ لُمَنَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ١ لَقَدَأُخُصِنَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠ وَكُلُّهُمْ عَالِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا ١٠



وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسَّتَمِعْ لِمَا يُوحَى آلًا إِنَّنِي أِنَّا ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي لَا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخُونِهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسَعِي ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُون هُ فَتَرْدَى ١ وَمَا تِلْكَ سَمينِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ قُواْعَلَيْهَا وَأَهُشُّ جِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَّارِبُ أُخْرَىٰ هَا قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَى ١٠ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تُسْعَى أَنَ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنْعِيدُ هَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَأَضْمُمْ مُلَّاكِ إِلَى جِنَاحِكَ يَخْرِجُ بِيضَاءً مِنْ عَيْرِسُوءٍ عَايَةً أُخْرَىٰ إِنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَاينِينَا ٱلْكُبْرَى ١٤ اَذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَعَى قَالَ رَبّ اَشْرَةً لِي صَدّرِي فَ وَيَسِّرُلِيَ أَمْرِي فَ وَاتَّحَلُلُ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قُولِي ﴿ وَأَجْعَلَ لِي وَزَيْرًا مِّنَّا أَهْلَى ﴿ هَذُونَ أَخِي نَا الشُّدُدُّ بِلَا عَالَمُ الْرَدِي لَا وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي لَا كُنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا إِنَّا وَنَذَكُرَكَ كَثِيرًا فِي إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا فِي قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَكُمُوسَىٰ (٢٦) وَلَقَدُّمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٢٦) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (٢٨) أَنِ أَقْدِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقْدِ فِيهِ فِي ٱلْمِي فَلْمُلْقِهِ ٱلْمَا إِلْسَاحِلِ مَا خُذُهُ عَدُو لِي عَدُو لِلَّهِ وَالْمَا عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَيتُ عَلَيْكَ مُحَبِّلَةً مِّنِي وَلِنُصِّنَعَ عَلَى عَيْنِي (٢٠) إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَيُحَوِّفُرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَنْقَلَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحُزُنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثَّتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَ شُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِيكُمُوسَى فَالمَثْنَ شُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِيكُمُوسَى وَأَضَّطَنَعْتُكَ لِنَفِّسِي (الْ) أَذْهَبُّ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَاكِنتي وَلَا نَنيا في ذِكْرِي اللَّهُ اللَّهُ مَبَّا إِلَى فرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطْعَى اللَّهُ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيَّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُ أَوْيَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ قِالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطَّغَىٰ فِي قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسَّمَعُ وَأَرَىٰ وَ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بِّنْيَ إِلَّا رَبُّولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بِّنْيَ إِلَّا رَبُّولَا وَبِكَ وَلَا تُعَدِّبُهُم عَلَيْهِ عَنْ لَكُ بِعَالِيةً مِن رَّيِكُ وَٱلسَّلُهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُى آلُهُ اللَّهِ إِنَّا قَدَّأُوجِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كُذَّب وَتَوَكَّىٰ اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أُمُّ هَدَى فَ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى فَ



قَالَ عِلْمُهَاعِنْدُرَبِي فِي كِتَبِّلَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَشِي ٥٠٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لِكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَّ لَا الْأَرْضَ مَهَّ لَا اللَّهِ لَكُمُّ فَيَا اسْبُلَّا وَأُنْزَّلْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فِأَخْرِجْنَا بِلَهِ الْرَوْجَامِن نَّبَاتِ شَيِّ وَأَوْ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ (3) هُمِنْهَا خَلَقَّنَاكُمْ وَفَهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا ثُغَيْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ٥٠٠ وَلَقَدَّ أَرْيِنَاهُ ءَايْتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِّي (٥) قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخَّرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَى ﴿ فَانَا أَيِنَّاكَ بِسِحْرِمِتْ لِكِيَّا فَأَجْعَلَ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ مِحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ١٠٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحَشّرُ ٱلنَّاسُ خُحَيّ الله فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ مُمَّ أَتَى إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدَّ خَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ إِنَّ فَنَنْ زَعُوا أَمْرَهُم بِينَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجُوكِي إِنَّ قَالُو آاِنَ هَاذَا نِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحِّرِهِمَا وَيَذِ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى اللهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْصَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ١

قَالُو اْ يَكُمُوسِّ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى فَ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهُمْ أَمَّا تَسْعَى اللهُ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِي خِيفَةً مُّوسَى اللهِ قُلْنَا لَا يَحَفَّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ إِلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَّ مَاصَنَعُواْ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاحِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلُونَ وَمُوسَى ﴿ قَالَ عَالَ عَالَمَ لَهُ قَالَ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَ لَكُمُّ إِنَّهُ لِكُبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَ ۖ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمْنَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ فَالْواْ لَن نُّوْتِرِكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَبّا فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا آلِ إِنَّاءَ أَمَّنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطْيَنَا وَمَآأُكُرَهُنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُواللهُ خَيْرُوا بَقِي ﴿ إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبِّهِ مِحْرَمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (١٤) وَمُنْ يَأْتِهُ مُؤْمِنًا قَدُّ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَٰتِهَكَ لَمُهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي (٥٠) جَنَّتُ عَدَّنِ تَجْرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ٢



نفض الخزرف ۳۲

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُواْ هَنَدَا إِلَهُ حُمَّ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِي مَا أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلا يَمْلِكُ لَمُ مُرَّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُ مُ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِلِمْ ٥ وَإِنَّ رَبِّكُمْ ٱلرَّمْنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي أَفَالُواْ لَن نَّبْرَح عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ الله وَنُ مَامنَعُك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللَّهُ أَكُم اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَلْنَوْمَ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنَّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِّي إِنَّ سَرَّةً بِيلَ وَلَمْ تَرْقَبُ قَوْلِي اللَّهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ اللَّهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَصِرُواْ بِهِي فَقَاتُمْ قُ قَبْضَ قَبْضَ أَثُورَ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذُتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي ١٠٠ قَالَ فَأَذْهَبُّ فَإِنَّ لَكِ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن ثُخُلُفَةً وَٱنظُرْ إِلَّى إِلَّا إِلَّهِ إِنَّ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا لَا أَلَّا لَا إِلَّا لِلْمُعْلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلْمِ الْعِلَى الْعِلَى الْعِلْمِ الْ عَاكِفًا لَنُحرِقَنَّهُ وَمُ لَنُسِفَنَّهُ فِي ٱلْمَيْرِ نَسَّفًا ﴿ إِنَّكُمْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ إِنَّكُمْ أ إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّاهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَالًا اللَّهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَالًا

كَذَٰ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا الله مَّنَ أَعْرَضَ عَنَّهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزَرَّا فَ خَلِدِينَ فِيدِ وَسَأَءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ مِمَلَّ فَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَخَيْمُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَإِذْ زُرْقًا لَنْ يَتَخَافَتُونَ يَنَهُمُ إِن لِبَثْنَمُ إِلَّا عَشْرًا لَا عَشْرًا لَا عَشْرًا لَا عَشْرًا لَا عَشْرًا لَا عَشْرًا لَا عَشْرًا أَمْثَالُهُمُّ طَرِيقَةً إِن إِبَّثُتُمُّ إِلَّا يَوْمَا إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ بِنْسِفُهَا رَبِّي نَسِّفًا إِنْ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللهِ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا لَانًا يَوْمَ إِذِّ يُتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَيَخشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْ اَن فَلَا تَسَّمَعُ إِلَّا هَمْسُا قُولًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمَ وَمَا خُلْفَهُمْ وَكَلْ يُحِيطُونَ بِهِ ٤ عِلْمَا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدُّ خَابَ مِنَّ حَمَلُ ظُلُمًا ١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهُضَمَّا (إِنَّ وَكَذَالِكَ أَنْزِلْنَهُ قُرْءًا نَّا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُم يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِدِثُ لَمُ مُ ذِكْرًا اللَّهُ



فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلْكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِنْ قَبِّلَ أَنْ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّةً وَقُلَ رَّبِّ زِدِّني عِلْمَا إِنَّ وَلَقَدَّعَ هَدُّنَا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبُّ لُ فَنسِي وَلَمْ نَجَّدُ لَهُ عَرْمًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتِكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبَّلْسَ أَبِي اللهُ فَقُلْنَا يَكَأَادُمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخَرِّجَنَّكُمَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشَّقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَاشَّقَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ إِفِيا وَلَا تَضْحَى إِنَّ فَوَسَّوس إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا مَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْهَا فَبِدَتَّ لَكُمَا سُوْءً اللَّهُ مَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصِّيَّ عَادُمْ رَبِّهُ فَعُوى (اللَّهُ مُعَ إِجْنَاكُ وَيَّهُ فِنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللهِ قَالَ الْمَبِطَامِنْهَا جَمِيعاً بِعَضْ كُمْ لِبِعَضَّ عَدُولُ فَإِمّا يَأْنِينَ كُمْ مِّنِي هُدًى فَمَن ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِكُّ وَلَا يَشْقَى إِنَّ وَمَنَّ أَعْرَضَعَنَّ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَّنَّكًا وَنَحْشُدُهُ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ وَأَلَ وَبِ لِمَحَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْ يُعِيرًا (١٠٥) أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْ يُصِيرًا

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَءَ ايَتُنَا فَنَسِينَ إِلَّ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمُ نُنْسَى ١٠ وَكَذَٰ لِكَ بَجْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَ آيَاتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّ أَفَلَمْ مَ لِهِ لَهُمْ كُمُّ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهُي (١٠٠) وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِن رِّبِكِ لَكَان لِزَامًا وَأَجِلٌ مِسْمِّى (أَنَّ فَأَصَّبْرُعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِرَيِّكِ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَا مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحٌ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَى (اللَّهُ وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِلَهِ ۚ أَزْوَجَامِّنْهُمْ زَهْرَةُ ٱلْحَيْوَ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكِ خَيْرُ وَأَبْقَى (١٣١) وَأَمْرُ أَهْ لَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصَّطَبرَعَلَيْ اللَّا نَسْعُلُكُ رِزُقًا أَخُنُ نَرُزُونُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا إِنَّا يَقِي مِن رَّبِهِ عَالُولُمْ تَأْتِهِم بِيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ اللَّهِ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُننَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ } لَقَ الْوُارَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتِّبِعَ وَايْنِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَخَذَى إِنَّ قُلْكُ لَّهُ مِرْبِضُ فَرَبِّ وَأَ فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَمَّ حُنْ الصِّرَطِ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱلْمُتَدَىٰ (١٠٠٠)



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١٤ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأَسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُنُّونَ ١٠ لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتُرْفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ إِنَّ قَالُواْ يَوَيُلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّا فَمَا زَالَتَ تِلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ١٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَ مَا لَعِبَيْنَ لِلَّا لَوْأَرَدُنَا أَنْ لَنَّا خِذَ لَهُوا لَّا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ كُنَّا فَعِلْيِنَ اللَّهِ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحُقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدُّمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِ قُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ اللهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنَّ عِبَادَتِهِ قَا وَلا يَسْتَحُسِرُونَ إِنَّا يُسَبِّحُونَ الَّيْلُ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ فَيُ أَمِ التَّخِذُواْءَ الهَدُّمِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ وَبَّالُعُ رُبُّ الْعُرْشِ عَمَّايِصِفُونَ أَنَّ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ إِنَّ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِنْ دُونِةً عَالَمَةً قُلْهَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ هَاذَاذِكُرُمَنْمُعِي وَذِكُرُمَن قَبْلِي بَلْأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ (3)

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلَكَ مِن رَّسُولُ إِلَّا نُوجَيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِلَّ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعَبُدُونِ إِنَّ وَقَالُواْ آتَّكَ ذَالِرَّ مَّانُ وَلَدَّأُسُبِّكُنَهُ بَلْعِبَادُ مُ كُرِمُونَ فَي لَايسَّ فُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بأَمْرَةٍ يَعْمَلُونَ إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفُعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ عَشْفِقُونَ ومن يقل منهم إنسن إله من دو نه فالك تجزيه جَهَنَّا مَّ كَذَالِكَ نَجُّزَى ٱلظَّلِلِمِيْنَ ۞ أُوَلَمْ مَرَالَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ كَانْنَارِتُقَّا فَفَنْقَنَّاهُ مَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ فَ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدُ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُعُلِّلَ لَعَلَّهُمْ مُتَدُّونَ إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا عُجُفُوطًا وَهُمَّعَنَّ ءَايِنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِي يُسْبَحُونَ (٣٣) وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّنَ قَبْلِكَ الْخُلْدُ أَفَا يُنْمِّتُ فَهُمُ الْخَالِدُونَ لَيْ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةً ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرَّوَٱلْخَيْرِفِتُ نَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٢٠٠

وَإِذَارَ الْكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ عَالِهَا كُمْ وَهُمْ بِذِكِ اللَّهُ مَانِ هُمْ كَنْ فِرُونَ لَيْ خُلِقَ أَلِّإِ نَسْنُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ عَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا الله الماري متدرون الله بأن بالتأتيهم بغت فتبهم فلا يستنطيعون ردها ولاهم ينظرون فالقداسة ولقداسة وزئ بِرُسُلِمِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ بِقِّنَ يَسْنَهُ زِءُونَ لَا قُلْمَانِ كُلُوصً مِالَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّمْنِ بِلْ هُمْ عَن ذِكْرِرَبِهِم مُعْرِضُونَ اللَّهُ أَمْدُ المُحْمُ عَالِهَ أَتَّ مَنْعُهُم مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ لَكُ بَلْ مَنْعَنَا هَا وَلاَهِم مِنَّا يُصْحَبُونَ لَكُ بَلْ مَنْعَنَا هَا وَلاَءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعِيمُ الْعِيمُ أَلْعِيمُ أَفْلا يَرُونَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفُهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ١

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِي وَلَا يَتَّ مَعُ ٱلصَّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنَذُرُونَ وَلَيْنَ مُّسَّتَّهُمُّ نَفُحُ لَيْقُولُر اللهِ يَكُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمُورِينَ ٱلْقِسَّطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ فَلَانُظُلَمْ نَفْسُ شَيْعًا وَإِنَّ كَانَ مِثْقَ ال حَبُّ فِي مِنْ خَرْدُلُ أَنيْنَ إِنهَا وَكُفَّى بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدَّءَ اتينَا مُوسَى وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْلَ لِلْمُنَّقَيْنَ إِلَيْنَ يَغْشُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِينَ ٱلسَّاعَةِ مُشَّفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنَهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ أَفَأَنَهُ لَهُ مُنكُرُونَ فَيْ وَلَقَدْءَ أَنْيَنَا إِبْرُهِيمُ رَشَدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا مُنكُرُونَ فَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (أَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ عَامَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُالَّتِي أَنْكُمْ لَمَا عَكِفُونَ ٢٠٠ قَالُواْ وَجِدُنَاءً أَابَاءً نَالْمَا عَبِدِينَ ٢٠٠ قَالَ لَقَدُ كُنتُمُ أَنتُمُ وَءَابًا وُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ فَ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقَّ أَمْأَنْتَ مِنَ ٱللَّعِبِيِّنَ ١٠٥ قَالَ بَلَّرَّبُّ كُورَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُم فَ وَأَنَا عَلَى ذَالِكُم مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ وَ اللّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصَّنَامَكُم بَعَدَأَن تُولُّوا مُدَّبِرِينَ ١٠٠



فَجَعَلَهُمْ جُذَا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ مَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَا بِعَالِهَ تِنَآ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّٰ لِمِينَ ٥٩ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ فَالْوَاْ فَأَتُواْ بِإِنَّا عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَثُّم دُونَ اللَّه وَأَعْ أَنْ فَعَلْتَ هَنَدَابِ عَالِمَتِنَا يَكِإِبْرُهِي مُنْ قَالَ بِلْ فَعَلَهُ وَعَلِيمُ مُ هَاذَا فَتَعَالُوهُمْ إِنْ كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ فَرَجَعُواْ إِلَّكَ اللَّهِ الْمَاكَ فَرَجَعُواْ إِلَّكَ أَنفُسِ هِمْ فَقَالُو أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ لَنَا ثُمِّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلاَّءِ يَنطِقُونَ فَ قَالَ أَفْتَعْبَدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ مُ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَأُفِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ لَا قَالُواْ حَرِقُوهُ وَأَنْصُرُواْ عَالِهَا كُمْ إِنْ كُنْجُ فَعِلِينَ اللَّهِ قُلْنَا يَكُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ الْعَلِيمَ إِبْرَاهِيمَ وَأُرَادُواْ بِهِ عَلَيْكُ افْجَعَلْنَا فِي مُ الْأَخْسَرِينَ فَ وَجَعَيْنَ اللَّهُ مُ الْأَخْسَرِينَ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِرُكْنَا فِهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسَّحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ إ

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِّمَا أَيْ الْمُلِيَّالُونَ فِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ فِعُلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوْةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبِدِينَ اللهِ وَلُوطًاء انْيَنكُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعِيَّنكُ مِن الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتَ تَعْمَلُ الْخَبِيِّيثِ إِنَّا هِمْ كَانُواْ قَوْمُ سَوْعِ فَاسِقِينَ اللهِ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِلنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَابُلُ فَأُسَّتَجَبُّنَا لَهُ فَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْحِكْرِبِ ٱلْعَظِيَّةِ لَا ۗ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سُوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَا وُودَوسُ لَيْمَنَ إِذْ يَحَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفُشَتُ فِيهِ عَنْمُ ٱلْقُوْمِ وَكُنَّالِكُمْ هِمُّ شَهِدِينَ فَفَهِّ مَنْ عَاسُلُمْنَ وَكُلَّاء انْيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وسَخَّرْنَا مَعَ دَا وُدِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبَّحِنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلَيْنَ فَا عَةَ لَبُوسِ لَّاكُمُّ لِنُحُصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمُ وعلمنك صنع فَهَلَأَنتُمْ شَاكِرُونَ فَي وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِّي بِأَمْرُوحِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكِرُكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ (١)



وَمِرْ ﴾ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٨٠ ﴿ وَأُنُّونِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلظُّر وَأَنْتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ فَكَشَفَّنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهَّلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَبِدِينَ الْمَالِمُ مِنْ عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَبِدِينَ الْمَالُونِ الْمُلْكِلِدِينَ الْمَالُونِ الْمُلْكِيدِينَ الْمَالُونِ الْمُلْكِيدِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينَالِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِيدِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْمُلْكِينَاءِ الْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّابِينَ ٥٠ وأَدْخَلْنَا فُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّلِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُ مَن مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِ رَعَلَيْ إِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَكَ إِلَّا أَنْتَ سُبُّحَنكَ إِنَّى كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ وَبَحِينَا لُهُ وَالْحَلَيْنِينَا لُهُ وَبَحِينَا لُهُ وَبَحِينَا لُهُ وَالْحَلَيْنِينَا لُهُ وَالْحَلَيْنِينَا لُهُ وَالْحَلِينَا لُهُ وَالْحَلَيْنَا لُهُ إِلَهُ وَلَهُ مِنَا اللّهُ وَالْحَلَيْنِينَا لُهُ وَاللّهُ وَالْحَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ولِنّهُ وَاللّهُ وَالْ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكِرِيّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ رُبِّ لَاتَذَرْنِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ (١) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْدَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَجَهُ إِنَّهُ مُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَيَدُّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَاخُشِعِينَ ١٠

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَآبْنَهَا أَوْ الْبَعَا وَأَبْنَهَا وَآبْنَهَا أَوْ الْبَالْمَانِ اللَّهِ إِنَّ هَاذِّهِ عَ وَأُمَّةُ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبِّحِكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١٠٠٠ عُواْ أَمْرُهُمْ بِلْنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنَارُجِعُونَ ﴿ - ٱلصَّالحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَالْاكُفُرانَ كَنْبُونَ إِنَّ وَحَرَدُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ هُلُكُنْهَا أَنَّهُمْ لَارْجِعُونَ (٥٥) حَمَّا إِذَا فَيْحَتُ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَلَّ بِنْسِلُونَ لَا الْعِنْمِ الْمُ وَٱقَّتَرَبَ ٱلْوَعَ دُٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُوْيَلُنَا قَدِّكُنَّا فِي عَفَّلَةٍ مِّنَّ هَنَدَا بَلَكَ ٧٠) إِنَّاكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِنْ دُونِ للهِ حَصَّ جَهَنَّ مَأْنَتُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَنَّوُلَاءِ ءَالِهَاةُ مَّاوَرَدُوهِا وَكُلُّ فَكَاخَلِدُونَ [1] مُّ فيها زَفِيُّ وَهُمُّ فِيهَا لَا يَتَّمَعُونَ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ قَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (اللهُ











حُنَفًا وَلِلَّهِ عَثْرَهُ مُّ مُركِينَ بِهِ وَمَن يُشِّرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرِ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِقٍّ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعْتَ إِرَاللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوك الْقُلُوبِ اللهُ وفيها مَنفِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهِ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَّذَكُرُواْ اللَّهُ الله على مارزقهم مِن بهِ يمة الأنْعَامِ فَإِلَاهُ وَحِدُ فَلَهُ وَأُسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ عَلَى ٱلنَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمَّ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٢٥) وَٱلْبَدُ بَ جَعَلْنَاهَا لَكُرُمِّن شَعْبِ ٱللَّهِ لَكُورُ فِي اَخَيْرُ فَأَذُكُرُ وِ السَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتُّ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَرُّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٦) لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وُهَا وَلَاكُنْ بِنَا لُهُ ٱلنَّقُوى مِن كُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُولُ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١





وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَمْ وَ إِنَّ يَوْمًا عِنْدُرَ مِّكَ كَأَلِفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ لَا وَكَأَيْنِمِنْ قَرْيَةً أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةُ ثِمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيْنِ فَلَيْنَا أَمُا ٱلنَّاسُ إِنَّامًا أَنَا لَكُونِ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (1) فَأَلَّذِينَ ءًامنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمُ وَٱلَّذِينَ سَعُواْ فِي عَالِينَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصَّحَكُ ٱلْجَحِيْمِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَكَانَجِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقِي ٱلشَّبْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَينْسُخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِنُ مُ الله عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَيْجَعَلَ مُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْجَعَلَ مُ عَلَيْهُ مَا لِيَجْعَلَ مُ عَلَيْهُمْ وَأَنْ لَيْجَعَلَ عُرَاكُمْ عَلَيْهُمْ وَأَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلِي عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ أَوَابِ السَّالَظُ لِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدًا آفُ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِقِّي فَيْخَبُّ لَهُ قِلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَا دِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِّ مُسْتَقَيْمِ (٤٥) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي مِنْ يَةِمِنُّهُ عَلَيْهِ مِنْ لَهُ مِنْ لَهُ تَأْنَيْهِمُ السَّاعَةُ بِغْتَةً أَوْيَأْنِيهُمُ عَذَابُ يُومِ عَقِيمِ ا

ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلَيْهِ يَحْكُمُ بِينَهُمُ فَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصِّبِلِحَتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيِّمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِءً آيَاتِنَا فَأُوْلَتِبَكَ لَهُمَّ عَذَا بُ مُهَايِّكُ وَكُلُوا مِنْ اللَّهُ مُعَالِبً وَاللَّهُ مُعَالِبً وَاللَّهِ مُعَالِبً وَاللَّهُ مُعَالِبً وَاللَّهُ مُعَالِبً وَاللَّهُ مُعَالِبً وَاللَّهُ مُعَالِبًا وَأَوْلَتِبِكَ لَهُمْ عَذَا بُكُمُّ هَالَّذِ وَاللَّهُ مُعَالِبًا وَأَوْلَتِبِكَ لَهُمْ مَا اللَّهُ مُعَالِبًا وَأَوْلَتِبِكَ لَهُمْ مَا اللَّهُ مُعَالِبًا وَأَوْلَتُهُمْ مِنْ اللَّهُ مُعَالِبًا وَاللَّهُ مُعَالِبًا وَاللَّهُ مُعَالِبًا وَاللَّهُ مُعَالِبًا وَاللَّهُ مُعَالِّذُ وَاللَّهُ مُعَالًا وَاللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّذًا وَاللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمٌ وَاللَّهُ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مَا اللَّهُ مُعَالِمٌ وَاللَّهُ مُعَالِمُ مُعَالِمٌ وَاللَّهُ مُعَالِمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمٌ وَاللَّهُ مُعِلَّا اللَّهُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعِلَّا لَهُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُنْ مُعَلِّمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُنْ أَوْلُكُمُ لَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعِلَّمُ وَاللَّهُ مُعِلَّ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعِلَّمُ اللَّهُ مِنْ مُعِلِّمُ وَاللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُلَّا مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مُعِلَّمُ مُعِلَّمُ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِنْ مُعِلِّمُ مُعِلِّمُ مِعِلًا مُعِلَّمُ م وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُبِ أُو الْوَمَا تُواْ لَكَ رُفَيَّ هُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقَيْنَ ٥ لَيُّ أَخِلَنَّهُم مُّلَّذِ كَلَّيْرُضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَكِ لِيمُ حَلِينًا مُو فِي ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبِ مِثْلُ مَاعُوقِبَ بِلِهِ عُمَّ بَغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصْرَتُ وَٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورًا فَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَّا لَكُ إِلَّا اللَّهُ يُولِحُ ٱلَّيْكُ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بُصِيرٌ اللهُ وَالْكَ بِأَنِّ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَأَنِّ مَا يَلِّعُونِ مِنْ دُونِيِّةً هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ أَلَمْ تَكُوا اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيُّ (اللهُ الطِيفُ خَبِيُّ (اللهُ اللهُ مَا فِي ٱلسَّكُمُواتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ١٠٠

الْمُرَرَّانُّ الله سَخَّرَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ الْمُرَرِّنُ الله سَخَّرَكُمْ مِّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِي فِي الْبَحْرِي فِي الْبَحْ ٱللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَهُ وفُ رَّحِيمُ فَي وَهُوا لَّذِي الْحَيْدَ الْحَيَاكُمْ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مَّسَّتَ قِيَّمِ وَإِنجَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُمَلُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يُومُ ٱلْقِيامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَالِفُونَ ٱلمُرْتَعَلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ فَي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلُ بِهِ فَي سُلْطَكُنَّا وَمَا لَيْسَ هُمْ بِهِ عَلَمٌ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِن نُصِيِّرِ ١ وَإِذَانْتَلَى عَلَيْهِمْ عَالِيكُ البِّنَاتِ تَعْرَفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرِيكَادُونَ يَشْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتَّلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايْتِنَا قُلْ أَفَأُنِيَّ كُمْ بِشَرِّمِينَ ذَالِكُوا لنَّارُ وَعَدُهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِّيِّرُ اللَّهُ اللّ





وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدرِ فَأَسُّكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ اللَّهُ اللَّ لَّكُرُّ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (١١) وَشَجَرَةً تَّخُرُجُ مِنْ طُورسيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهُن وَصِبَّغِ لِلْأَكْ كِلَيْنَ نَ وَإِنَّ لَكُرُّ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُنْتَقِيكُ مِتَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِهَامَنَفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١٠ وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ شُخَّمَلُونَ ١٠ وَلَقَدّ أَرْسَلْنَا نُوكَّا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَمَا لَكُرُمِّنَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلا نَنَّقُونَ ١٠ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ الَّذِينَ كَفَرُ وَا مِن قُوْمِةِ عَمَاهَٰلَا أَ إِلَّا بِشَرُّمِّتُ لَكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُم وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيِّكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فَيْءَ أَبَّايِنَا ٱلْأُولِينَ ١ إِنَّ هُو إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنْ أَفُ مَرِيضُو أَبِهِ حَتَّى حَيْنِ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنْصُرُنِي بِمَاكَذَّبُونِ (أَنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أُصِّنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَّينَا فَإِذَا جَاَّءً أُمِّنَا وَفَارَالتَّ ثُوثُوفًا شَالُفٌ فَهَامِنْ كُلَّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلا تُحْلِبِني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّعْنَ قُونَ ﴿





انْصَرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (٢٦) قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِيُصَّبِحُنَّ نَادِمِينَ (١٠)

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحِقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ

ٱلطَّلِمِيْنَ ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بِعَدِهِمُّ قُرُونًا عَالَحَيْنَ ﴿ الْعَلِيمَ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَامِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِل

مَاتَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجِلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ (٣٤) ثُمَّ أَرْسِلْنَا رُسُلْنَا تُتُرَلِ كُلَّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَسُوهُ أَكَدَّهُ فَأَيَّتُ عَنَا بِعَضَى بِعَضًا وَجَعَلْنَاهُمُّ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقُوْمِ لِلْ يُؤْمِنُونَ لِنَا أُوسَلَنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعُ آيَتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ فَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِاثِ مِنْ فَاسَّتَكُبِرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِّينَ (تَا فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ إِنَّ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلِّكُينَ (الله عَلَقَدُ عَالَيْنَا مُوسِي ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُ مُ مَنَّ لَكُونَ الله وَجَعَلْنَا أَبْنُ مَرْيِمُ وَأُمْتُهُ وَءَالِيةً وَءَاوِينَهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمُعِينِ الله المُعْمُ اللَّهُ اللّ تَعْمَلُونَ عَلِيمُ ١٥ وَإِنَّ هَالَّهِ وَعِلْمَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُّ فَأَنَّةُ وَنِ ١٥٥ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بِيْنَهُمْ زَبِرًا كُلَّحِزْبِ بِمَالَدِيمٍ مُ فَرْحُونَ (٥٠) فَذَرُهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِيْنِ (١٠) أيحْسَبُونَ أنَّمَا نُمِدُّهُم بِهُ إِلَى مِن مَّالِ وَبِنِينَ ٥٥ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلِلَا يَشْعُرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ بِعَايَاتِ رَبِّ مُ يُؤْمِنُونَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّ مِّلَا يُشْرِكُونَ (٥٠)

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ فَ أُوْلِيَهُ فَي يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ مُلَاسَبِقُونَ ١٠ وَلَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَّعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْكُ يَنْظِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْامُونَ لَكَ بَلْ قُلُومُ مُ فَي عُمْرُةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُ فَمَا أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ إِنَّ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرفِهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمَّ يَجْعُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نَبْصِرُونَ فَ قَدْكَانَتُ ءَاينِي نْتَالِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ نَنْ كِصُونَ ١٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ءَابَاءَ هُمُ ٱلْأُولِينَ ﴿ أَمْلُ يَعْرِفُواْرَسُولُهُ فَهُمُ لَهِ مِنْكُرُونَ اللهُ كُرهُونَ ﴿ وَلُواتِّبِعَ ٱلْحَقُّ أَهُواءَهُمْ لَفُسَادَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فَيِهِ ﴿ بِلَ أَنْيَنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونِ ﴿ أَمْ تَسْتَالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرًا وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقَيْنَ (١٧) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيْمِ (١٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ٤٠



﴿ وَلُورَحِمْنَا هُمَّ وَكُشَّفْنَا مَا بِهِم مِنْ ضُرِّلًا جُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥٥ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّمَ وَمَايِنْضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَافَتَحُنَاعَلَيْهُمْ بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيلًا إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعُ وَٱلْأَبْصِلَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُّكُرُونَ (١٧) وَهُو ٱلَّذِي ذَراً كُرُّفِي ٱلْأَرْض وَ إِلَيْهِ شُحْشَرُونَ (٧) وَهُو ٱلَّذِي يُحَيِّي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ فَي اللَّهُ الْوَامِثُلُ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ اللَّهِ قَالُواْ أَءِذَامِتْنَاوَكُنَّاتُرَابًاوَعِظُمَّاأَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٨ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحْنُ وَءَابَآ وُعَلَامِنَ قَبْلُ إِنَّ هَلَا الْمُعْوثُونَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَلَا الْمَاعُوثُونَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَلَا الْمَبْعُوثُونَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَلْدًا إِلَّا أَسْلِطِيرًا لَا قَلِينَ عَلَى قُلِلِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنَّ الْمُن ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنَّ كَنْتُمْ تَعْلَمُونِ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ هُ أَمَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَطْيَمِ اللهِ قُلْ أَنْ قُولَ اللهِ قُلْ أَفْلًا نَتْقُولَ اللهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَى اللهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُعَلَيْهِ إِنَّ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٨٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ١٩٥

بَلْ أَتَيْنَ هُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُ وَلَكِيدِ بُونَ فَ مَا اللَّهُ مِنُ وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَةُ مِنْ إِلَاةً إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَاهً بِمَاخَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُ هُمُّ عَلَى بِعَضِ سُبْحَنَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ فَي عَلِم ٱلْغَيْبُ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّا يُثَرِكُونَ اللَّهُ قُلَرَبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَا يُوعَدُونَ ﴿ وَكَ رَبِّ فَكَلَ تَجْعَلَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُ هُمَّ لَقَادِرُونَ ﴿ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَحُنْ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْرُبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِيْنِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يُحْضُرُونِ (١٩) حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٠ لَعَلِّى أَعُمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّ إِنَّهَا كِلَمَةُ هُوقًا بِلْهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُ مُّ يُؤْمَبِ نَدِوً لاَيْسَاءَ لُونَ فَمَ اللَّهُ اللَّهُ مُوازِينَهُ فَأُولَيِّكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَنَّ وَمَنَّ خَفَّتُ مُورِينُهُ فَأُولَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسُهُم في جَهنَّم خَالِدُونَ لَيْ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُوهُمَّ فِهَا كَالِحُونَ فَنَا





إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِأَ لِإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بِلْ هُو خَيْرُكُ هُوْ لِكُلِّ الْمُرْيِ مِنْ أَنْهُمْ مَا الْكُسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُولَّكُ كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ عَظَيْمُ اللهُ عَظَيمُ اللهُ وَمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهُمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَنَا آلِفْكُ مُّبِينٌ ١ لَوَلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءَ فَأُوْلَيَكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ وَفِي مَآأَ فَضَيْمٌ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقُّونَا أُوْبِأَ لِّسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَ هِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمُّ بِلِحَ عَلَمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ هِيِّنَا وَهُوَعِندُ ٱللّهِ عَظِيٌّ فَا وَلَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّم بِهَذَا سُبِّحُنكُ هِنَدَا مُتَّكَّنَّ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبِدًا إِن كُنْمُ مُّ وُمِنِينَ وَيُهِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُ مُعَدَابُ ٱلْكُمُ في ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْكُمُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولَا فَضَلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهُ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ مَا لَكُوفُ رَّحِيمٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَفُرِّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَفُرِّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَفُرِّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَفُرِّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَفُرِّحُومُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَفُرِّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَفُرِّحِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَفُرِّكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ

اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن لَّبَعْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَن فَإِنَّهُ مِا أَمْرُ بِٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنْكُرُ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازِكَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبِدًا وَكَكِنَّ اللَّهَ يُزِكِّي من يشاء والله سميع علية الله عليه ولايأتل أولوا الفضل منكر وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سبيلاً الله وليعَفُواْ وَلَصَّفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِراً اللهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورُ رُحِيمُ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمُّ عَذَابٌ عَظَّرُ اللهِ يَوْمَ تَشْهُدُ عَلَيْهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَرْجِلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله هُوالدَّهُ مَعْ الله هُوالدَّهُ وينَهُمُ الْحَقَّ ويَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوالْحَقَّ ٱلْمُبِينُ (٥٠) ٱلْخَبِيثَاثُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيَبُثُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُتِ أُوْلِيَّكُ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مِّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيُّ اللَّهِ يَا مُّا الَّذِينَ ءَامنُواْ لَاتَدُّخُلُواْبُوتًا غَيْرِبُوتِكُمُّ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكُّمُ وَنَ

فَإِن لَّهُ يَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَن لَكُمُ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحُ أَن تَلْخُلُواْ بِيُوتَّا عَيْرَ مَسْكُونَةً فَهَامَتَ عُلِّدٌ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا أَبُّدُونَ وَمَاتَكُمُ وَنَ فَيَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرَهُمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزِّكِي لَمُحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصَّنعُونَ (٢٦) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضَّضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِّنَّهَا وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِ نَّ وَلَا يُنْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَ آبَا بِهِ ۖ أَوْ ءَّابِآءِ بعُولَتهِ أَوْأَبْنَآيِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ ال أَوْ إِخُّونِهِنَّ أَوْبَنَّيْ إِخُونِهِ بَ أَوْبَنِي أَوْبَنِي أَخُونِتِهِ لَ أُونِسَأَيْهِ لَّا أَوْمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ عَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلا يَضْرَبُّنَ بِأَرْجُلُهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُونُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيكًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفِّلِحُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفِّلِحُونَ

وأنكِحُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عَبَادِكُرُ وَ إِمَا يَكُمُ إِنَّ يَكُونُواْ فَقُرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَلِكِ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِكِ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَالْيَمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِكِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِكِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِكِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِكِ وَٱللَّهُ وَاسْعُ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِكِ وَاللَّهُ وَاسْعُ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِكِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْعُ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِكِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْعُ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِكِ وَاللَّهُ وَاسْعُ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِكِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْعُ عَالِيْمُ اللَّهُ مِنْ فَصَالِحُ اللَّهُ مِنْ فَصَالِكُ وَاللَّهُ وَاسْعُ عَالِمُ اللَّهُ مِنْ فَصَالِحُ اللَّهُ وَاسْعُ عَالِمُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَاسْعُ عَالِمُ اللَّهُ مِنْ فَعَالِمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَالِمُ اللَّهُ مِنْ فَاسْعُ عَالِمُ اللَّهُ وَاسْعُ عَالِمُ اللَّهُ مِنْ فَعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسْعُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقُولُ اللَّهُ فَا مُعَلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَ وَٱلَّذِينَ يَنْغُونَ ٱلْكِئْبِ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُّكُمٌّ فَكَاتِبُو هُمَّ إِنَّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرِدْنَ تَعَصَّنَا لِّنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحْيَوْةِ ٱلدَّنيَاوَمَن يُكُرِهُ فَيْنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورُ رَّحِيمُ ٣٣ وَلَقَدَّ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُورْءَ اينتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبُّكُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ عَيْ ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُنُورِهِ عَكُمِشَكُوةً فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزِّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيُّ يُوقَدُمِنْ شَجَرَةٍ مُّنْرَكَ قِوْنَهُ وَلَيْ لاَشْرَقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَنَّهَا يُضِيَّءُ وَلُوْلَمُ تَمْسَ نُّورُ عَلَى نُورِ مَ لَدِي ٱللَّهُ لِنُورِ مَّا مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُلُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلْيَهُ وَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَفَهَا ٱسَّمُهُ إِيسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ لَيَّ



رِجالٌ لا نُلْهِ مِنْ تِجَدْرةُ وَلا بِيعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَانَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَالُ لَا لِيجْزِيهُ ٱللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِنْ فَضَلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزِقَ مَنْ يُسَاَّهُ بِغَيْرِحِسَانِ إِلَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمُ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجِدُ ٱللَّهُ عِنْدُهُ فَوْفِيلُهُ حِسَابِهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَانِ اللَّهِ أُوْكُظُلُمْتِ فِي بِحَرِلُّجِي يَغْشَلُهُ مُوجِ مِنْ فُوقِ لِهُ مُوجَ مِنْ فُوقِكَ سَحَابُ طَلْمَت بِعَضَهَا فُوق بَعْضِ إِذَا أَخْرَج يَكُولُو يَكُدِّيْرِنِهَا وَمُنْ لِرِّيجِعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِينَ أَلْمُ تَكُمُ أَلُمُ تَكُمُ لَهُ إِنْ فَمَا لَهُ إِمِنْ نُقُودٍ إِنَّا لَا لَهُ إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَمِنْ نُقُودٍ إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَمِنْ نُقُودٍ إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَمِنْ نُقُودٍ إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَاللَّهُ إِنْ فَمِنْ نُقُودً إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَمَا لَهُ إِنْ فَمِنْ لِنُودً إِنْ فَا لَهُ إِنْ فَمِنْ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِي لِنَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللللّٰ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ للللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّةِ لِللللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللللّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصُفَّاتِ كُلُّ قَلَّ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسَبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِمَا يَفْعَلُونَ فَ وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَهُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيِّرُ لِكَ ٱلْمُرْتَا ٱلْمُرْتَالُنَّ ٱللَّهُ يُـزْجي سَعَابًا شُمٌّ وُ لِقُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ إِنَّامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنَّ خِلَالِةً ٥ وَيُزِرُّ مِنَ ٱلسِّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِهَامِنْ بَرِدِ فَيْصِيبُ بِلَّا مَنْ يَشَاءُ وَيُصِّرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عِنْ الْأَبْصُرِ اللَّهِ الْأَبْصُرِ اللَّهِ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصِرَ لِنَا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مِنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخُلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَادِيْرٌ ﴿ فَكَ لَّقَدَّ أَنْزَلْنَا ءً الْكِتِ مُّبِيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيَّمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامنًا بِٱللّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمَّ يَتُولُّ فَرِيقٌ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِيْنَ (٧٤) وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمُ وَمِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمُ وَمِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالَمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْ لِيَحْكُمْ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (اللهُ وَإِنْ يَكُن هُمُ ٱلْحَقُّ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قِلُومِ مُ مُرضٌ أَمِ ارْتَا بُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفُ ٱللَّهُ عَلَيْهُم وَرَسُولُهُ إِبِلَ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونِ. إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (١٠) وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَٰ إِلَّاكُ هُمُ ٱلْفَا إِزْوَنَ و وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيمٌ لَإِنَّ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلَّ لاَنْقُسِمُواْطَاعَةُ مُعَرُوفَةً إِنَّ ٱللّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعَمَلُونَ (٥٠)

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تَطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيِّنِ فَي وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ ٱلصِّيلِحَيْتِ لِيسْتَخْلِفَنَّهُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسَّتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمُّ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهم أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَنْ كَفَرِيعًا ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُولِينَا مَا لَمُصِيِّرُ ١٠٠ يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنَّكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَّ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحَلْمَ مِنْكُمْ تَلَتَ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بِكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جَنَاحُ بِعَدُهُنَّ طُوَّ فُورٍ عَلَيْكُمْ بِعَضْحَمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

وَإِذَا بِلَغَ ٱلْأَطَفَ لُمِن كُمُ ٱلْحُامُ فَلْيَسَّ تَعْذِنُواْ كَمَا ٱسَّتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلْهِ مُ كَذَلِكَ يُبِينُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَالِيتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيْ حَكِيْنَ وَالْقَوَ عِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسِ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴿ عَيْرَمُتَكِبِّ حَنْ اللهِ وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَيْرٌ لَهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ سَمِيعُ عَلَيْهُ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَجُ وَلَا عَلَىٓ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْ كُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْبِيُوتِ ءَابِأَيْكُمْ أَوْبِيُوتِ أُمَّ هَا يَالَيْكُمْ أَوْبِيُوتِ أُمَّ هَا تِكُمْ أُوْ مِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أُوْ مِيُوتِ أُخُواتِكُمْ أُوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمُ أُوبُيُوتِ عَمَّاتِكُمُّ أُوبِيُوتِ أَخُولِكُمُ أُوْبُوتِ خَلَاتِكُمُّ أُوْمَا مَلَكَتْمُ مِّفَاتِكُهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشَّ تَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْ إِللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبِيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمُّ تَعَقِلُونَ ١



وَاتَّخَذُواْ مِنْ دُونَهُمْ عُولُهُمْ لَا يَعْلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانْشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَنَدَّآ إِلَّا إِفَّكَ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ عَالَحُهُ وَلَيْ الْحَرُونَ فَقَدَّجَاءُ وَظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُواْ أَسَاطِيراً لَأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا فَ قُلْ أَنزِلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمَّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِهَ نَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَالَمُ نَدِيرًا ﴿ اللَّهِ الْوَيْلَقَيَّ الَيْهِ كَنْ أُوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةً يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَّحُورًا اللَّهُ انظَرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَالُّواْ فَكَلِّيسَ تَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا إِنَّ بِلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُّنَا لِمَنَّكَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأَتُهُم مِن مَّكَانٍّ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا لَكُ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهُا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوْاْ هُنَا لِكَ ثُبُورًا شَ لَّا نَدَّعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادَّعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا عَلَا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أُمَّرُجَتُ أُلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتُ المُنْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١ اللَّهُ أَفِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًّا مُّسْتُولًا ﴿ وَيُومَ يَحْسُرُهُمْ وَمَا يعبدون من دونِ الله في يقول عانتم الملكم عبادى هُنَوُلِآءِ أُمْ هُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذُمِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِيَّاءً وَلَكِن مِّتَّعْتَهُمُّ وَءَابِ اللهِ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلدِّحَر وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ١ فَقَدُ كَذَّ بُوكُمْ بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نصراً ومن يظلم منحة نذِقَهُ عذابًا كبيرًا ١١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتَّنَةً أَتَصَبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (اللهُ





وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْعَمْمِ وَنُزِّلُ الْمُلْكَيْكَةُ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا الْمُلْكَيْوَمَ لِلسَّالُةُ فَي السَّمَاءُ بِالْعَمْمِ وَنُزِّلُ الْمُلْكَيْوَمَ لِلسَّالُةُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى تَنْزِيلًا فَي الْمُلْكَيْوَمَ لِلسَّالُةُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْمُلْكَيْوَمُ لِلسَّمِّةُ الْمُلْكَيْوَمُ لِلْكُونُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْمُلْكَ يَوْمَ لِلسَّالُةُ الْمُحَدِّقُ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْمُلْكَ يَوْمَ لِللَّهُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ يَوْمَ لِللَّهُ الْمُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللْمُلْكُ الْمُلْكِلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْمُ الْمُلْكِلِيلُولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ٱلْكُنفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَتَنِي الْمَّا وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْنَ فِي اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ لَيْ أَنَّ فَي لَا أَنَّ اللَّهُ عَلَى لَا أَنَّ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّ

وكان الشَّيْطُ فَ لِلْإِنْسُنِ خَذُولًا أَنْ وَقَالَ الرَّسُولُ

يكرب إِنَّ قُوْمِي ٱتَّخُذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَ ٱنَ مَهُ جُورًا آنَ وَكُولَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيًّ عَدُوّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّلِكَ هَادِيبًا جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيًّ عَدُوّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّلِكَ هَادِيبًا عَدُواْ مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكِ عَلَا لِكُلِّ نَبِيًّ عَدُواْ مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَنَصِيرًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا ثُنِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ الْنُجُمُلَةُ وَنَصِيرًا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلُ إِلَّاجِئُنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلًا ﴿ اللَّهِ عَنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلًا ﴿ ] ٱلَّذِينَ يُحْتَّنُرُونَ عَلَى وُجُوهِ عِنَّا إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيَاكَ شَلِّ مَّكَانُـ الْوَأَضَلُّ سَبِيلًا إِنَّ وَلَقَلُّهُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَ مُوا أَخَاهُ هَا رُونِ وَزِيرًا فَقُلْنَا الدُهَبَأَ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعًا يَكِنَا فَدَمَّ زَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوح لَمَّا كَذَّ بُوا الرَّسُلَ أَغَرَقَنْ هُمَّ وَجَعَلْنَ هُمَّ لِلنَّاسِ ءًّاكِةً وَأَعْتُدُّنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَاْبًا أَلِيمًّا ﴿ وَعَادُّا وَتَمُودَاْ وَأَضَّحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُّنَّا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنَّبِيرًا آنَ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيَ أَمْطِرَتُ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرُوْنَهَا بَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا نَكُ وَإِذَا رَأُولَكِ إِنْ يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُ فُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ إِنَّ كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنَّ ءَالِهِتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مِنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ هُوَلَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًّا ١

أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْبَعْقِلُونَ إِنَّ هُمَّ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظَّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلللَّا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوا لَّذِي آرِسَلَ الرِّيكَ الشِّكُ الرِّيكَ الشِّكُ الرِّيكَ الشِّكُ الدِّيكَ الْحَدَى رَحْمَتِهِ - وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْتَى بِلَّهُ عَلَادَةً مَّيْنًا وَنُسْتَقِيلُمُ مِمَّاخَلَقَّنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا لِنَا وَلَقَدَّصَرَّفَنَهُ بَيْ لِيذَّكُّرُواْ فَأَبِيَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا فَ وَلَوْشِئْنَا لَبِعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالاَتْطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وجنها هم به علم الله ٱلْبَحْرَيْنِ هَنْذَاعَذَبُ فُرَاتُ وَهَنْذَامِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُحَجُورًا إِنَّ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَ نَسَبًا وَصِهَّرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا فِي وَيَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ



مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضِرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَا لا



وَٱلَّذِينَ لَا يَدَّعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَا خَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللهِ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَادَابُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ ] مُهَانًا ١ إِلَّا مَنْ تَابَوَءًا مَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِ فَكُمْ لِكُولَ ٱللَّهُ سَيَّاتُهُ حَسَنَاتً وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا اللهِ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللهِ مَتَ ابًا اللهِ وَٱلَّذِينَ لَا يَشُّ هَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَامَرُ وَا بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بَعَايَاتِ رَبِّهمً لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُرَّهُ أَعْيِنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَا أُولَتِهَا فَيَ الْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَا أُولَتِهَا فَيَجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ مِمَا صَبَرُواْ وَيُلقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٥٠) خالدين فِيهَا حَسُنَتُ مُسَّتَقَرُّا وَمُقَامًا لَنَ قُلْمَا يَعْبَوُّا بِكُوْرَبِي لَوْلَا دُعَا وَ حُمَّ فَقَدُ كُذَّ بَيْمُ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا ١ المارية الشائع الم



قَالَ فَعَلْنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لَّيْنَ إِنَّ فَفَرَرِتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفَّتُكُمُّ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكَّمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِّينَ ١ وَتَلْكَ نِعَمَةُ تَمُنَّا عَلَى أَنْ عَبَدتُ بِنِي إِسْرَةِ بِلَ إِنَّ قَالَ فِرْعُونُ وَمَارِبُ الْعَالَمِينَ الله عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُم مُّوقِينينَ اللهِ عَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٠٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (1) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونُ (1) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشِّرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَ ۖ إِن كُنْ أُو اللَّهِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَين ٱتَّخَذَتَ إِلَاهًا عَيْرِي لَأَجْعَلنَّكَ مِنَ ٱلْمَسَّجُونَّاتِ أَنَّ قَالَ أُولُوجِتُ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِلِمِعَإِن كُنتُ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانُ مُّبِينُ (١٦) وَنَزَع يدُهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (٢٦) قَالَ لِلْمَلِا حَوْلَهُ وَإِنَّ هَنَا لَسَاحِرُ عَلِيهُ إِن يُحْرَبُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ تَأْمُرُونَ فَي قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثُ فِي ٱلْمُكَالِّنِ حَشِرِينَ الله يَأْتُولُك بِكُلِّ سَحَّارُ عَلَيْمِ اللهِ فَجْمِعَ ٱلسَّكَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِرِمَّعَلُومِ (١٥) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَأَنتُم جُعْتَمِعُونَ (٢٦)



فَلَمَّا تَرَايَّا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصَّحَابُ مُوسِّيٌّ إِنَّا لَمُدَّرِّكُونَ (11) قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيِّ دَيْنَ (١٦) فَأُوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى أَنِ أَضْرَبُ بعصاكَ ٱلْبَحْرَفَانْفَلْقَ فَكَانَكُلُّ فَرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيَّمِ ١ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ لِنَا وَأَبْحِيْنَا مُوسَى وَمَن مِّعَلُو الْجَعِينَ (07) ثُمَّ أَغْرَقُنَّا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُواللَّهَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُواللَّهَ إِنَّ رَبَّكَ لَمُواللَّهِ أَلْكَ إِنْ أَللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ نَبَأُ إِبْرُهِيُّمْ إِنْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَاتَعْبُدُونَ إِنْ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ﴿ فَالَهُلَ مِنْكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (١٧) أَوْ يَنفُعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بِلُوجِدُ فَآءَنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ لَكُ قَالَ أَفْرَءَ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ (٧٠) أَنتُمْ وَءَابَا وَعُكُمُ الْأَقْدُمُونَ شَا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللَّذِي خَلَقَني فَهُوَ مَ لِيِّنِ اللَّهِ وَاللَّذِي هُوَيُطِّعِمْني وَيَسَّقِيَّن اللَّذِي هُوَيُطَّعِمُني وَيَستَقِيَّن ﴿ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشَّ فَيُّنِ فَي وَالَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ يَحْيِينَ اللهِ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يَوْمُ ٱلدِّينِ الله رَبِّهُ اللهِ حُكِّمُ الْوَأَلُحِقِينِ بِالصَّلِحِينَ اللهِ



قَالَ وَمَاعِلْمِي مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَلِ إِنَّ حِسَا مُحْتَّ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ لَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ (١٧١٧) فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمُّ فَتُّحَا وَبَجِّنِي وَمَنَّ مّعي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَجَيْنَهُ وَمَن مّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغْرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَ كُثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ (١١١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٢١) كُذَّبَتُ عَادُالُمْ سَلِينَ الْآلَا إِذْ قَالَ لَهُ مُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَقُونَ إِنَّا إِنَّى لَكُورُ رَسُولُ أَمِينُ (١٢٥) فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٦) وَمَا أَسَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنَّ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَىٰ مِنْ أَنْ أَجْرً إِنَّ أَتَبِنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايةً تَعْبَثُونَ (١١٨) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ (١١١) وَ إِذَا بَطَشُّتُم بَطَشُّتُم جَبَّارِينَ (١٣) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١) وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدَّكُ بِمَا تَعْلَمُونَ لَكُ أَمَدَّكُ بِأَنْعُكِمِ وَبَنِينَ (٣٣) وَجَنَّاتِ وَعُيُونِ إِنَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ عَظِيَّتِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُنَّ مِّنَ ٱلْوَاعِظَّيْنَ اللهِ الله



كُذَّبَتَّ قَوْمُ لُوطٌ ٱلْمُرْسَلِينَ فَنَا إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ ٱلْانْتَقُونَ الله وَأَطِيعُونِ الله وَأَامِينُ الله وَأَطِيعُونِ الله وَأَطِيعُونِ الله وَأَطِيعُونِ الله وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرِ إِن مِنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بِلِ أَنْتُمْ قُومٌ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَبِنَ لَمُ تَلْتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخِّرَجِّينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَبِّ بَجِنِي وَأُهْلِي مِمَّايِعُملُونَ (١١٦) فَنَجَيْنَاهُ وَأُهْلُهُ وَ أَجْمِعِينَ (١١٧) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِينَ إِنَّ إِنَّ أُمَّ دُمِّرْنَا ٱلْأَخَرِيْنَ اللَّهِ وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَسَأَةً مَطَرُ ٱلْمُنْذَرِّينَ ٢٧٠ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ لِللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيْمُ (١٧٠) كَذَّبَ أَصْحَابُ لْعَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِّينَ (١٧) إِذْ قَالَ لَمُحَمُّ شُعَيْبُ أَلَانَتَّقُونَ (١٧) إِنِّي لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينُ إِلَى فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٧٧) وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقَيَّمُ ﴿ ١٨١ وَلَا تَبَّخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمَّ وَلَا تَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ







أُللهُ ٱلرَّحْمُ الْرَّحْمُ الْرَّحْمُ الْرَّحْمُ منه منه والمناس والمنا لِلْمُؤْمِنَّينَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمَّ بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُّونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمَّ أَعْمَاكُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ فَيُ أُولَيْكِاكُ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءً الْعَذَابِ وَهُمُّ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ فَ وَإِنَّكَ لَنْكُقِّي ٱلْقُرْءُ الْكَمِنْ لَّذُنَّ حَكِيمٌ عَلِيَّهِ ۚ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِلَهُ ۚ إِنِّ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِّنْهَا بِخَبْرِاً وْءَاتِكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصَّطَلُونَ ﴾ فَلَمَّا جَآءَ هَا نُودِيَ أَنَ بُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنَّ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (١) يَكُمُوسَّى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللهُ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكَّةِ فَ وَأَلِق عَصَاكَ فَلْمَّارَءَ الْهَا يَهُمَّ كُأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَى مُذَّبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفَ إِنَّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسِلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بِدَّلَ حُسَّنَّا بَعْدَ وسَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِسُوْءٍ فِي تِسْعِ ءَايْتُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَاسِقِينَ الله فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايْنُنَا مُبِّصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِيِّرِ فِي اللَّهِ فَالْوا

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا فَأَنظَرُكِيفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقَسِدِينَ إِنَا وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٌ مِّنَّ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودًوقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَامَ طِلَّقَ ٱلطَّيْرِ وَأُو تِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَضِّلُ ٱلْمُبِينُ لِلَّ وَحُشِرَ السُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنْسَ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّى إِذًا أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدَّخُلُواْ مسكنكم لا يحطم المجمل سكيمن وجنوده وهم لا يشعرون (١١) فَنَاسَّمَ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنَّ أُشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأُدِّخِلْنِي بِرَحَّمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرِفَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُّهُدَأُمُّ كَانَمِنَ ٱلْعَآيِبِينَ لَأُعَذِّبَتَّهُ عَذَابًا شَكِدِيدًا أُولَا أَذْبَحَنَّهُ ۗ أَوْلِيَا أَتِينِي بِسُلْطِينِ مُّبِينِ اللهُ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحطتُ بِمَالَمْ يُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَا يِقِينٍ ١

إِنَّ وَجَدتُ أَمْراًةً تَمْلِكُ هُمَّ وَأُولِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقُومَ هَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسِمِنَ عَرْشُ عَظِيمٌ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمُّ فَصَدَّهُمُّ عَن ٱلسَّبيل

فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ فِي أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْحَبُّءَ في ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَاتُعْ لِنَّوْنَ اللَّهُ

لَا إِلَكُ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِّيَّةِ الْعَرْشِ الْعَظِّيَّةِ الْعَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتُ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنَّهُمْ فَأَنْظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا

ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ أُلْقِي إِلَىّٰ كِنَا مُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّا أُوْمِنْ شَلِيْمَانَ وَإِنَّهُ مِنْ مُ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحْيَمِ (تَ ) أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (تَ)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلُوا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنْتُ قَاطِعَةً أَمْلُ حَتَّى تَشَّهُدُونَ إِنَّ قَالُواْ نَحَّن أُولُواْ قُورَةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (٣٣) قَالَتَ إِنَّ ٱلْمِلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْبَةً

أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٢٠)

وَإِنَّى مُرْسِلَةً إِلَيْهِ إِنَّهُ لِيَةٍ فَنَاظِرَةً إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٢٠)

فَلَمَّا جَاءً سُلَيْمِنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِّ فَمَاتَّهَ اتَّنْ عَ ٱللَّهُ خَيْرٌمَّمَّا ءَاتَكُمْ بِلَ أَنتُو بَهِ دِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ إِلَّا أَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَلَنَا نِينَهِمْ بِعُنُودٍ لِلْ قِبِلَ هُمْ بَهَا وَلَنْخُرِجَةً مُ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ٢٠٠ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يُأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلُ أَن يَأْتُونِي مُسْتِلِمِينَ ﴿ ٢٠٠ قَالَ عِفْرِيتُ مِن ٱلْجِن أَنَاءً إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينُ (٣٦) قَالَ ٱلَّذِي عِنْدُهُ عِلْمُرُمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا عَالَيْكِ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُهُ قَالَ هَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا مِن فَضَّل رَبِّي لِينَّلُونِي عَاشَكُمُ أَمَّ أَكُفْرُومِن شَكْرَ فَإِنَّمَا سَتَّكُمُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنْ كُر يَحُ كُلُ عَلَى قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرُ أَنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أَهَكَذَاعَ إِشْكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبَّلْهَا وَكُنَّا مُسَّلِّمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تُعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قُوْمٍ كَنْفِرِينَ وَيَلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لَجَّةً وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّ فُوْ مُ مُرَّدُ مِن قُوارِيرٌ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفِّسِي وَأُسَّلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا إِلَى تُمُودَ أَخَاهُم صَلِحًا أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمُّ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ فَي قَالَ يَكُو مِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيَّةِ قَبُّلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسَّتَغَفْرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَكُ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طَتِّ بِرُكُمْ عِندُ اللَّهِ بِلَ أَنتُمْ قُومٌ تَفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةً رَهُّطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصِّلِحُونَ فَ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنْبَيَّتَنَّهُ وَأَهْ لَهُ إِنَّهُ لَهُ إِنَّا لَوَلِيَّةً مَا شَهِ لَّذَا مَهِ لِكَ أُهْلِكَ أُولِكًا لَصِيدِ قُونَ ﴿ وَمَكُرُواْ مَكِّراً وَمَكُرْنَامُكُرُ نَامُكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كان عنقِبةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادُمِّرْنَاهُمْ وَقُومُهُمْ مَعِينَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ لَاْيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ فَأَنْ فَأَنْ فَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ فَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ لَهِ عَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْكُمْ تُبْصِرُونَ فَي أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُّوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلَ أَنْتُمَّ قُومٌ تَجُّهُ أُونِ فَيُ



﴿ فَمَا كَانَ جُوابَ قُومِ مِنْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ الوط مِن قريت كُم إِنَّهُم أَنَا شُ يَطَهِّرُونَ وَ فَأَنْجَيْنَ فُو وَأَهْلُهُ وَإِلَّا أُمْرِأَتُهُ وَلَّارْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِينَ ٥٧ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ١٠ قُل الْحُمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَيَّ ءَٱللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَا أُمِّنَّ خَلَقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْ اللَّهِ عَالِيِّ عَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ أُمِّنْ جَعَلُ ٱلْأَرْضُ قَرَارًا وَجَعَلُ خِلَنَاهَا أَنَّهُ رَا وَجَعَلُ لَكًا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَاهُمَّعُ ٱللَّهِ بَلْ عُ اللهِ عَلَيْهُ لَا يَعُلَمُونَ إِنَّ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسَّوِءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءً ٱلْأَرْضِ أَءِكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُرُونَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُرُونَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُرُونَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُرُونَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكُمُ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّوا ٱلْبَحِّرِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُثَّنَّ رَابَيْ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يَشَرَكُونَ لَا اللهُ عَمَّا لِيسَالِ اللهُ عَمَّا لللهُ عَمَا لللهُ عَمَّا لللهُ عَمَا لللهُ عَمَّا لِللهُ عَمَّا لللهُ عَمَّا لِللهُ عَمَّا لللهُ عَمَّا لللهُ عَمَّا لللهُ عَمَّا لللهُ عَمَّا لللهُ عَمَّا لللهُ عَمَا لِللهُ عَمَا لِللهُ عَمَا لَهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَمَّا لللهُ عَمَّا لللهُ عَمَّا لللهُ عَمَا لللهُ عَمَّا لللهُ عَمَا عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَمَا لِللهُ عَمَا عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونِ الللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ الللهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّه

أَمَّن يَبْدُواْ ٱلْخَانَى ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يُرْزِقُكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُولَكُ مُعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مِا لَهِ اللَّهِ قُلْ مِا لَهُ اللَّهِ قُلْ مِا لَهُ اللَّهِ قُلْ مِا لَهُ اللَّهِ قُلْ مِنْ اللَّهُ قُلْ مِنْ اللَّهِ قُلْ مِنْ اللَّهِ قُلْ مِنْ اللَّهِ قُلْ مِنْ اللَّهُ قُلْ مِنْ اللَّهِ قُلْلِهِ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ اللَّهُ قُلْ مِنْ أَنْ اللَّهِ قُلْ مِنْ اللَّهِ قُلْ مِنْ اللَّهُ فَلْ أَنْ اللَّهِ قُلْ مِنْ اللَّهِ قُلْ مِنْ اللَّهِ قُلْ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ قُلْلِكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُلْ مِنْ اللَّهِ قُلْلَّا لَهُ مِنْ اللَّهِ قُلْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشُّعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فَلَ بَلِ أَدَّرِكَ عِلْمُهُمَّ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ فِي شَلِّكِ مِّنْهَا بَلَهُم مِّنَّهُا عَمُّونَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا تُرْبَا وَ عَابَا وُنَا أَيِنَّا لَمُ خَرِجُونَ ﴾ لَقَدُ وُعِدُنَا هَنَدَانَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنَّ هَنْدَآ إِلَّا أَسْطِيرًا لَأَوَّلَيْنَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقَبَثُ ٱلْمُجُّرُمِينَ الله وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ فَن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنْتُمُّ صَدِقِينَ (١) قُلْعَسَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بِعَضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (لَالْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَٰلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَحَٰثُرَهُمْ لَا يَشَّكُرُونَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنَّ عَالِبَةً إِلَّهُ اللَّهِ فِي ٱلسَّمَّآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِيِّنِ ١٠ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَكُثَرُ ٱللَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِقُونَ (١٧)











وَلَمَّا تُوجَّهُ وَلُقَّاءَ مَدِّينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّنَا فَا لَيْ عَسَىٰ مَا وَأَعَالَا عَسَىٰ مَ ٱلسَّبِيْلُ (أَنَّ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَّينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَادُمِنْ دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطُّبُكُما قَالَتَا لَانسَقِي حَتَّى يُصَّدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ اللهُ فَسَقَى لَهُ مَا ثُمَّ تُولِّنَ إِلَى ٱلظِّلَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِي اللهِ عَا مَنْ اللهِ مَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِي اللهِ عَلَى الْفَاعَ اللهُ مَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِي اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى تَمْشِي عَلَى ٱلسَّتِحْيَا أَءٍ قَالَتُ إِنِّ أَبِي يَلْعُولَ لِيَجْزِيكَ أَجْرُ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (0) قَالَتَ إِحَدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱللَّهِ عَجْرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱلسَّتَعْجَرْتَ ٱلْقَوَى ٱلْأَمِينُ تَأْجُرِنِي تَمْنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمْمَتُ عَشَرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّعِلِحِينَ ١٠ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُلِّهُ وَان عَلَي وَاللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُلُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكُلُ اللّهُ

اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهَّلِهِ ٱمْكُثُوا ۚ إِنَّى أَانَسَتُ نَارًا لَعَلَى أَاتِكُمْ مِّنْهَا بِحَبِراً وَجَدُوهِ مِنَ النَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَهُ انُودِي مِن شَلطي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقِّعَةِ ٱلْمُنكِ كَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى ۚ إِنَّ اللَّهُ رَبِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ شَيْ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءً الْهَانَمُ تُرَّكُأُنَّهَا جَآنٌ وَلَّي مُدَّبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَحَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْكُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ عَيْرِ سُوعٍ وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهِ بِ فَلَا فِلْكَ بُرْهَانَانِ مِن رِّيِّاكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُمِعَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنَّى قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُ تُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنَّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رُدُّهُ ايصدقيني إِنَّ أَخَافُ أَنْ يُكِذِّبُونِ عَلَى اللَّهُ مَعِي رُدُّهُ ايصدقيني إِنَّ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضَدَكِ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِتَا يَتِنَا أَنتُما وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَالِبُونَ ٢

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِئَا يَنْنَا بِيَنْتِ قَالُواْ مَاهَنْدَا إِلَّا سِحُولُ مُّفْتَرَى وَمَاسَكِمِعْنَابِهِكَذَا فَيْ عَالِبَا ٱلْأُوّلَيْنَ (تَ وَقَالَ موسى رقي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن الون لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفَّالِحُ ٱلظَّالِمُ وَأَنَّ لَا يُفَّالِحُ ٱلظَّالِمُ وَاللَّهِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَكِ عَيْرِي فَأُوقِدً لِي يَنْهَا مَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَالُ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَظَّلِعُ إِلَىٰ إلَىهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل ٱلْيَدِّ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْ مُا يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصِرُونِ لَا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاهُ لَا يُنْصِرُونِ لَكُ فَيَالَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَاهُمْ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِن ٱلْمَقْبُوحِينَ (الْ) وَلَقَدْءَ انْيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَضِينَا ۗ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينِ فَي وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَلَا أَوْلَ عَلَيْهُمُ الْعَمْرُومَاكُنْتُ ثَاوِيًا فِي الْمِنْ الْمُعْلِمِينَ الْمُلْكِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّمِيْ ءًا كِتَنَا وَ لَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِّينَ فِي وَمَا كُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ رَّضَّمَةً مِّن رُّيِّكَ لِيَّنَٰذِ رَقَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِن تَّذِيرِمِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَكَا وَلُولًا أَنْ تُصِيبُهُم مُّصِيبُ أَعْ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايَنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواْ لَوْلا أُودِي مِثْلُ مَا أُودِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُواْ سِحِّرَانِ تَظَلَهَرَا وَقَالُوٓ اْإِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ مَا قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَا هُدَى مِنْهُمَا أَبِّعَهُ إِنْ كُنتُرْصَادِ قِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوا أَهُ هُمْ وَمَنَّ أَصَلُّ مِمِّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فَ



﴿ وَلَقَدَّ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُم يَنَذَكُّرُونَ ﴾ وَلَقَدَّ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُم يَنَذَكُّرُونَ ﴾ عَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابِ مِنْ قَبِلِمِ عَمْ بِلِهِ عَوْمِنُونَ وَأَوْ إِذَا يُثَلِّي عَلَيْهُمْ قَالُواْءَامَنَا بِنَهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رِّبَنَا إِنَّاكُنَّا مِنْ قَبْلِهِ عَمْسَلِمِينَ (٣٥) أُولِّيِكُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبُرُولُ وَيَدُّرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ مُنْفِقُونَ فَي وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنَّهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِ لَيْنَ (00) إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ ٱخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهِّيَّدِينَ ٥٠ وَقَالُواْإِنَّ نَتَّبِعِ ٱلْمُدَى مَعِكَ نُنَحَطَّفٌ مِنَّ أَرْضِنَا أَوَلَمٌ نُمَكِّنَ لَّهُمُّ حَرِّمًا عَالِمُ الْمُجْبِينَ إِلَيْهِ تَمَرَثُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ عُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ فَن وَكُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَرْبُ لَهُ لِرَتِّ مَعِيشَتُهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنْهُمُّ لُرُتُّسْكُنْ مِّنَ بَعْدِهِمُّ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنَّ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَّلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْغَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنَّكُواْ عَلَيْهِمْ عَالَيْكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُمْ عَالَكُم كُنَّا مُهَاكِي ٱلْقُرِي مِنْ اللَّهِ وَأَهَّا لَهُ اللَّهُ وَأَمَّا كُلُوا مُونَ (0)

وَمَا أُو يَدُيْمُ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْ عُ الْحَيْوةِ الدِّنْيَاوزِينَتُهَا وَمَاعِنْ ٱللهِ خَيْرُوا بَقِي أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ أَفَمَن وَعَدُّنهُ وَعَدَّاحَسَنًا فَهُو لَاقِيهِ كُمَن مَّنَّعُنكُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُويَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكّاءً يَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَغُويَنَّا أَغُويَنْكُهُم كُمَا عَوَيْنا أَنَّا إِلَّيْكَ مَا كَانُو ٓ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَّاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ اللُّهُمُّ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهُذُونَ عَنَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتٌ عَلَيْمُ الْأَنْبَاءُ يُوْمَعِذِفَهُمْ لَا يَسَاءَلُونَ ١٠ فَأَمَّامَنَ تَابُوءَامَنُ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَ ارْمَاكَ ان هُمُ ٱلْخِيرَةُ سَبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا لِيثَّرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نَ

قُلْ أَرَهَ يَتُمُّ إِنَّ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَّلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ مَنَّ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيّاً ۗ ۗ أَفَلا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّاهَ السَّرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنَّ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلَ مَنْ كُنُونَ فِيةً أَفَلا تَبْصِرُون شَوْنَ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَاكُمُ ٱلْيُلَ وَالنَّهَارَ لِتُسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِنْ فَضَلَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيُومُ يُنَادِيهِم فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءً يَ ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تَزْعُمُونَ لِلا وَنَزْعَنَامِنَ كُلَّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنَّهُمْ مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ فِي إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَالْيَنْكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَا تِحَهُ لِنَنُوا مُا لَعُصِّبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قُوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَأَبْتَعِ فِيماً عَاتَىٰكَ اللهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرة وَلَا تَنْسَ نَصِيبُكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كُمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَأْتُعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِى أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ قَدَّا هُلك مِن قَبْلِهِ عِن مِن هُوا مِنْ هُوا شَدِّمِن هُوا مِنْ هُوا مُنْ هُوا مُنْ مُعَالَى مِن مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالَمُ مُعَالِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِعِلًا مُعِلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِلًا مُعِلِمُ مُعِلْمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُمِ مُعِمِ مُعِمِلِمُ مُعِمِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ م وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَأَوْمِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِمْ في زينتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱللَّهُ نَيَا يَكَلَّتَ لَنَا مِثَّلُ مَأَ أُودِي قَارُونُ إِنَّ مُؤْلَدُ و حَظِّي عَظِيَّمِ اللَّهِ وَعَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُّ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْزُلِّمَنَّ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّدِيرُونَ فَاسَفَّنَا بِيِّوْ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ اللَّهِ وَأَضَّبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ إِلَا مُسِيقُولُونَ وَيْكَأَبُ ٱللَّهَ يَنْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنَّ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ عُلَّهُ وَيُقَّدِرُ لَوْ لَا أَنْ مِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ إِلا يُفَلِّحُ ٱلْكَنفِرُونَ (١٨) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسّيَّة فكلا يُحْزِي ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿



وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيَّاتُهُمْ وَلَنَجِّزْ يَنَّهُمُّ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصِّينَا ٱلْإِنْسُنَ بولِدَيْهِ حُسَّنِاً وَإِنْ جَهَدَاكَ لِتُشَرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِقَاعِلَمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتْ كُرْبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَٱلَّذِينَ ءَالمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَّدُّ خِلَتَّهُمُّ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءُ الْمَنَّ ابْاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتَّنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِنْ جَأَءَ نَصَّرُمُّنَ رِّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَالْمَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلِينَ مِنْ خَطْيَهُمْ مِنْ شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ اللَّهُ وَلَيْحَمِلُ اللَّهُ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِمِيَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفَّ تَرُونَ اللهُ وَلَقَادُ أَرْسَلْنَا نُوكًا إِلَى قَوْمِكَ قَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا حَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتِ وَهُمَّ ظَلِمُونَ ١

فَأَجْيِنَكُ وَأُصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجِعَلْنَاهِا ءًاكِذًا لِلْعَالَمِينَ اللهُ وَإِنَّا هِم مَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَٱتَّقُوهُ وَلَكُمْ خَارِ اللَّهُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لِيَّا إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ دُونِ ٱللَّهِ أُوْتُكَنَّا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُّ رِزْقًا فَأَبَّنَعُواْ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشُّكُرُواْ لَكُو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ لَا وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُّ كَذَّبَ أَمَدُ مِن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمَبِينِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلْقُ ثُمِّ اللهُ الْحَلْقُ ثُمِّ اللهُ الْحَلْقُ ثُمَّ اللهُ الْحَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُ أُونَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّا قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِّئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرة إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَرَحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ ثُقَّلُبُونَ فَي وَمَا أَنتُم بِمُعْجزين فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيِّرُ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِكَايَاتِ اللَّهِ وَلَقَالَ بِيِّكَ عَنْ اللَّهِ وَلَقَالَ بِيِّكَ عَنْ أُوْلَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رُّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُحَمَّ عَذَابُ أَلْيُمُ



فَمَاكَانَ جُوابَ قَوْ مِيْكَ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أُو حُرَّقُوهُ فَأَنِحَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ا وَقَالَ إِنَّا مَا ٱتَّخَذَ تُمْ مِّنَ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتِننًا مُّودَّةَ بَيْنِكُمُّ في ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ الْدُنْيَ الْمُورِ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُ حَمْ بِعُضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ فَأَمْنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنَّى مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُوَ أَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِّيمُ اللَّهُ وَوَهُبُّنَّا لَهُ إِلَّ كُونَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُ وَٱلْكِئَبُ وَ ءَاليَّنَكُ أَجُّرُهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَو إِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَالْوطَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اللهِ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال ماسكِقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنِ ٱلْعَلَمِينَ أَيِثُكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطُّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في ناديكم المنص في فما كان جواب قوم من الآ أَنْ قَالُواْ ٱتَّتِنَابِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ 

وَلَمَّا جَاءً تُ رُسُلُنَا إِبْرُهِهِ مَ الْبُشِّرِي قَالُوا إِنَّا مُهَّلِكُوا اللَّهِ الْمُعْلِكُوا أَهْلُ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهَّا هَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحُن أَعْلَمُ بِمَنْ فِيمَا لَنُنجِّينَّهُ وَأَهُ لَهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَابِينَ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ وَلَمَّا أَنْ جَاءً تُ رُسُلْنَا لُوطًا سِي عَهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحْزُنَّ إِنَّا مُنجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٓ أَهِّلَ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفُّسُقُونَ الله وَلَقَد تُرَكِّنَا مِنْهَا ءَايَةً بِيِّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدَّينَ أَخَاهُم شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَضَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَدَّتُكِينَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسَّتَبِّصِينَ ٢

وَقَدُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَدَى وَهُدَانَ فَلَقَدُ جَاءً هُم مُوسَى بِٱلْبِيِّنَتِ فَاشَّتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقَيْنَ وَيُ فَكُلًّا أَخَذُ نَابِذَ نُبِيِّ فَمِنَّ فُي أَنَّهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِنْ أَخَذَتُهُ الصِّنْحَةُ وَمِنْهُ مِنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضُ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرِقْنَا وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظَامَهُمُّ وَلَكِنْ كَانُواْأَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ لَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ الله أولياء كمثل العنك بوت التَّخَذَتُّ بِيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبَيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْكَ انُو أَيْعَلَمُونَ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا يَدُّعُونَ مِنْ دُونِهِ مِن شَيْ عِوهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقُ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَنَا أَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكُوٰةَ إِنَّ ٱلصَّكُوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ وَالْمُنكِرُ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهِ مَا تَصَّنعُونَ فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنعُونَ

﴿ وَلا تُجَدِلُواْ أَهَّلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُواْءَامِنَّا بِٱلَّذِينَ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُ كُمْ وَحِدُونَ لَهُ مُسَلِمُونَ اللَّهِ مُسَلِّمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُسَلِّمُونَ اللَّهُ اللَّهِ مُسَلِّمُونَ اللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ مُسَلِّمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ فَٱلَّذِينَ ءَانْيِنَاهُمُ ٱلْكِئَاب يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَـُوْلاَءِ مِن يُؤْمِ وَمِنْ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَ نَفْرُونَ لَكُ وَمَا كُنتَ نَتْلُوا مِنْ قَبْلَةٍ مِن كِنْبُ وَلا يَخْطُّهُ بِيمِينِكَ إِذًا لا رُبَّابِ ٱلْمُنْظِلُونِ (١٤) بَلْ هُوَ عَلَيْ الْعَالَمُ وَمَا يَجُمُ اللَّهُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجُمُ كُدُ عَاينِتُنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونِ فَي وَقَالُواْ لَوْلًا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَ اين مِن رَبِهِ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآينَ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيكُ شُبِيْ فَ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَب يُتَّكِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لَقُومِ يُؤْمِنُونَ اللهِ عَلَى اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٢٠

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجِلُ مِسْمِّى لِجَّاءَ هُمُ ٱلْعَذَابِ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّا كَفِرِينَ فِي يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُواْ مَا كُنْحُ تَعْمَلُونَ وَ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُولًا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّدِي فَاعْبُدُونِ الله عَلَى نَفْسِ ذَابِقَةُ الْمُوتِ مُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ فَي وَالَّذِينَ ءًا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبُوِّئَتُّهُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرُّى مِن عَنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أُجِّرُ ٱلْعَامِلِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَنُوكَلُونَ فِي وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ سَأَلْتُهُم مِّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ لَنَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يِسَاءُ مِنْ عِبَادِةً ٥ وَيُقَدِّرُ لَهُ ﴿ إِنَّالَةَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُ ﴿ إِنَّ وَلِبِنَ سَأَلْتُهُمْ مَّن نَّزَّلَ مِن السَّمَاتَةُ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١





وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَالَّ عِهِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَّتَمِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ يُصِّبِحُونَ إِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْتَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰ لِكَ يُخْرَجُونَ وَمِنْءَايَتِكِ عَالَ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَسُرُ تَنتَشِرُونِ فَ وَمِنْ ءَاينَتِهِ الْمَانَ خَلَقَ لَكُومِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِّنَسْ كُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِينَكُمْ مُّودٌةً وَرَحُمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْ لِقُولُم يَنْفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَّ اَيْنِهِ } خَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡنِلَافُ أَلۡسِنَنِكُمُّ وَٱلۡوَٰنِكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَالِمِينَ إِنَّ وَمِنْ عَايَانِهِ مَنَامُكُم بِالَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبَّنِعَا قُرُكُم مِن فَضْلِهِ عَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ صَالَ وَمِنْ ءَايَـنِهِ مِيْ يُريكُمُ الْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيى عِبِهِ ٱلْأَرْض بَعْدَمُوتِهَ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ١



وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ صَرَّ وَعَوْارَتَهُم مُنيبينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُمَّ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ بِرِبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانْدَنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونِ فَيَ أَمُأْنُولُنَا عَلَيْهِمُّ سُلْطَنَا فَهُوَيتَكُلُّمْ بِمَا كَانُواْ بِقِيدُ مِنْ رَكُونَ وَ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سِيِّنَة بِمَاقَدُّمَتُ أَيْدِيمُ إِذَا هُمُّ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يُرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيُقَدِّرُ إِنَّافِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُومِ يُؤُمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ حَقَّةُ وَٱلْمِشَّكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَاءَاتَيْتُم مِّنَ رِّبًا لَّيُرْبُولُ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِنْدُ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْثُمُ مِّن زَّكُوفُو تُريدُونَ وَجُهُ اللهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّرِزَقَكُمْ ثُمَّيْمِيثُكُمْ ثُمَّيِكُمْ ثُمَّيِكُمْ هُلِمِنَ الْمُ شَرِكَا يِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَن أُوتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ طَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواُلْبَحِّر بِمَا كَسَبَتَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمُّ رَجِعُونَ (نَ)

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَتْلُوا كَانَأَ كُنَّ أَكُّ مُرُهُم مُّنَّ كَيْنَ (كَانَ فَأَقَدُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلُ أَن يَأْتِي بُومُ لَا مُرد لَهُ مِن اللّهِ يَوْمَ بِذِيصً لَا عُونَ ﴿ اللّهِ يَوْمَ بِذِيصً لَا عُونَ ﴿ اللّهِ عَالَى اللّهِ يَوْمَ بِذِيصًا لَا عُونَ ﴿ اللّهِ عَالَى مَنْ كَفْرُفُعْلَيْهِ كُفْرُةً وَمَنْعَمِلُ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمُ يُمْهَدُونَ (اللهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَضَّلَّهِ عَإِنَّهُ إِلَّا يُحِبُّ ٱلْكَفَرِينَ ١٠٥ وَمِنْ ءَايْنِهِ عَالَى يُوسَلُ ٱلدِّياحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيْذِيقَكُمُ مِّن رَّخْمَتِهِ وَلِتَجْرَى ٱلْفُلْكَ بِأَمْرِقِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُّكُرُ وَنَ كُنَّ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُّلْكَ رُسُلًّا إِلَى قَوْمِهُمْ فَعَامَةً وَهُم بِٱلْبِينَاتِ فَٱنْتُقَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَّرُ ٱلْمُؤْمِنَّيْنَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُ ۗ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنَّ خِلَالِمِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ فَي مَن يُشَاءُ مِنْ عِبَادُ هِ فَإِذَا هُمْ يُسْتَأْبُشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِنْ قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلَةٍ وَكُمِّيلُسِينَ اللهِ فَأَنْظُرْ إِلَى عَاتُ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُ حَي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ فَ



المنابع المناب بس ألله ألسم ألله السم المسلم مَنْ اللَّهُ عَالَيْتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيْمِ اللَّهُ الْكَاكِ الْحَكِيْمِ اللَّهُ الْحَكِيْمِ الْحَالَ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُحْسِنَيْنَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُوْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْاَخِرَةِ هُمْ مُوقِنُونَ فَيُ أَوْلَيِّكَ عَلَى هُدَى مِن رَّبِّهِمْ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُ وَٱلْحَدِيثِ لِيْضِلَّ عَنْسَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُـُزُوًّا أُوْلِيَّكَ لَمُ عَذَابٌ مُّهِ مِنْ إِنَّ وَإِذَا نُتَّكِي عَلَيْهِ ءَ أَيَكُنَا وَلَّي مُشَّتَكِّ بِرَّا كَأْنَ لَّذَ يُسَّمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيَّمْ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ ء آمنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمَ اللَّهِ السَّالِحَاتِ لَهُمَّ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ خَلِدِينَ فِهَ أُوعَدَ ٱللهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَ خَلَقَ ٱلسَّمُونِ بِغَيْرِعُمَدِ تَرُونَهُ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبِنَّ فَهَامِنَ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنبُنْنَا فِيَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كُرِيَّمِ فَ هَنَدَاخُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِ مِنْ دُونِ مِنْ دُونِ فِي صَلَالٍ مُّبَيْنِ ١

وَلَقَلْ عَالَيْنَا لَقَمْنَ الْحُكْمَةُ أَنِ الشَّكُرُ لِلَّهِ وَمِن سُنَّكُرُ فَإِنَّا مَا مَثُّكُرُ لِنَفْسِهِ فَي وَمَن كُفر فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيْتِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ لْقُمْنُ لِا بَنْكِ وَهُو يَعِظُهُ بِنِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّركَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ اللهِ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّاهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنْ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكْرُ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِنجَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِدِّ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا وصاحِبُهُ مَا فِي ٱلدَّنيَا مَعْرُوفَا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَّ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعْكُمْ فَأَنْبَّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ يَبْنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخِّرَةً أُوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ جَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ يَكُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكر وَأَضِّيرُ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْعَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالًا فَخُورٍ ١ وَأَقْصِلَّهِ فِي مَشْيِك وَاعْضُ مَن مَوْ تِكَ إِنَّ أَن كُرا لَا مُونِ لَصُوتِ لَصُوتِ الْحَمْدِ (اللَّهُ مَا الْحَمْدِ (اللَّهُ

أَلْمُ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَةُ ظُهِرةً وَبَاطِنةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُكُ فَي وَلَا كِنَابِ مُنَيْرٍ فَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنْزُلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتِّبِعُ مَا وَجَدُّنَا عَلَيْهِ ءَاجًاءَنَا أَوَلُوكانَ ٱلشَّيْطُنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيْرِ اللَّهِ وَمَن يُسْلِمُ وجهه إلى الله وهو محسِن فقد استمسك بِالْعُرُوةِ الْوثْقَلَّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٥ وَمَن كَفَرُفَلا يَحَزُنكَ كُفَرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّعُهُمْ بِمَاعَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُونِ اللهُ وَلَإِنْ سَأَ لَتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنْ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ من شجرة أقالم والبحريمة ومن بعده عسبعة أبحر مَّانَفِدَتَّ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيَّهُ ﴿ مَا خَلَقُكُمُّ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعً بَصِيرٌ ١









بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

كَانَ عَلِيمًّا حَكِيمًّا ﴿ وَٱتَّبِعَ مَا يُوحِّنَ إِلَيْكَ مِنْ اللَّهِ وَاتَّبِعَ مَا يُوحِّنَ إِلَيْكَ مِنْ اللَّهِ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا ا

وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ مَاجِعَلَ اللّهُ لِرَجْلِ مِن قَلْبَائِنِ فِي

جُوفِهِ وَمَاجِعَلَ أَزُونِ جَكُمُ ٱلنَّيْ يَظُومُ وَنَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ وَكُمْ وَاللَّهُ وَمَاجِعَلَ أَدْعِياءً كُمْ أَبْنَاءً كُمْ ذَٰلِكُمْ قُولُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَٱللّهُ وَمَاجِعَلَ أَدْعِياءً كُمْ أَبْنَاءً كُمْ ذَٰلِكُمْ قُولُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَٱللّهُ

هُوَأَقُسُطُ عِنْدَ ٱللَّهِ فَإِنْلَمْ تَعْلَمُواْءَ ابَاءَ هُمْ فَإِخُونَكُمْ فَعِنْدُ وَنَكُمْ فَعِنْدُ وَنَكُمْ فَالْحُونَ فَيَعَا أَخُونَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخُطَأْتُمْ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخُطَأْتُمْ

بِيَ الْحِيْلِ وَمُولِيكُمْ وَلِيسَ عَيْدَ مَا يَعَمَّدُ وَلِيسَ عَيْدَ مَا الْحَلَامُ عَلَمُ الْحَلَامُ عَلَم بِهِ وَلَا كِن مَّا تَعَمَّدُتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

وَأُولُوا ٱللَّهِ عَالَمُ وَمِنِينَ مِنْ ٱنْفُسِمَ أُواَرُورَجُهُ وَأَرْوَجُهُ وَأَمْ مِنْ اللَّهِ وَأَوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلُوا بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُواْ إِلَى أُولِياً إِنَّ الْمُعَالَى الْوَلِيا إِلَى

مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسَّطُورًا ۚ قَ

وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ فُرْحٍ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَ نَامِنُهُم مِينَالُقًا عَلِيظًا عَلِيظًا ليَسَّتُكَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَنَّ صِلَّةً قَهم أَ وَأَعَدَ لِلْكَفرينَ عَذَابًا أَلِيمَا أَ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ٱذَكُرُواْ نِعَمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلثُّلْهُ وَنَّا إِنَّا هُنَالِكَ ٱبْتُّلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَا شَدِيدًا ١٠ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُومِ مَا مَّرضٌمَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّا عُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّلَّإِنْهُ أَنَّ اللهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبُ لَا مُقَامَ لَكُو فَأَرْجِعُواْ وَيُسْتَعَذِنُ فَرِيقً مِّنَّهُ مُ ٱلنَّيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعُورَةُ وَمَاهِي بِعُورَةٍ ۖ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٤ وَلُودُ خِلَتُ عَلَيْهِم مِنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتَ نَةَ لَا تُوْهَا وَمَا تَلْبَتُواْ مِمَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَّدُّ كَانُواْ عَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ مِنْ قَبُّ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبَرُ وَكَانَ عَهَّ دُاللَّهِ مَسْعُولًا ١

قُلْلَّ نَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُكُمِّينَ ٱلْمَوْتِ أَوْ ٱلْقَتْلُ وَإِذًا لَّا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا لِآلَ قُلْمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَبِكُمْ سُوَّءًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُعْمِنَ دُونِ اللّهِ وَلَيًّا وَلَانَصِيرًا ٧٠ ١ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخَّوَانِهِمُّ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ ۚ ۚ الْشِحَّةُ ۗ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَأَءً ٱلْحَوْفُ رَأَنْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّه يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ لَمْ يَذْهُ بُواً وَإِنْ يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يُودُّواْ لَوْأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعُلُونَ عَنَّ أَنْبَآبِ كُمُّ وَلَوْكَ انُّواْ فَي كُم مَّاقَنَالُوۤ إِلَّا قَلِيلًا فَلِيلًا لَكُمْ لَقَلِهُ اللَّهِ أَسَّولُ ٱللَّهِ أَسَّوَهُ أَنَّوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرُوذَكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسْلِماً

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالًا صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ عَنْ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابِدَلُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدِّقِهِمْ وَيُعَذِّبُ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ كَا وَرَدَّاللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمُ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٥) وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِم وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِم ٱلرُّعَبَ فَريقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَريقًا ١٠ وَأُورَثُكُمُ أَرْضَهُمُ وَدِينَ هُمَّ وَأُمْوَ لُهُمَّ وَأَرْضًا لَّهَ تَطَفُّوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ يَا أَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِا زُوكِجِك إِن كُنتُنَّ ثُرِدُن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنُعَا لَيْنَ أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّتُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُردُّن اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِن كُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَايْنُ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا نَكُ



وَمَن يَقَنْتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولَةً فَ وَتَعْمَلُ صَالِحًا ثُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُّنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًّا (إِنَّ اللَّهِ عَنِسَاءً ٱلنَّبِيّ لَتْ ثُنَّ كَأَحَدُمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عُمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا آيَّ وَقَرْنَ في بُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُن تَبَرُّجَ ٱلْجَهِليَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءُ الَّهِ الرَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا مَا يُرِيدُ اللهُ لِيذُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطُّهِيرًا اللهُ وَالْذَكْرُبَ مَا يُتَّلِّي فِي بُيُوتِكُنَّمِنَ ءًا يَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَّمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسَّلِمِينَ وَٱلْمُسَّلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَيْنِينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلصَّيْمِينَ وَٱلصَّيْمِينَ وَٱلصَّيْمِينَ وَٱلصَّيْمِينَ وَٱلْمَعْفِينِ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلدَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُ مِنْ مَعْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ لَهُ مِنْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَنْ يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَّضَلَّضَلَّالًا مُّبِينًا (آ) وَإِذْ تَقُولُ لِللَّذِي أَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتِّقَ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُنَّدُيه وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَنْ تَخَشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْكُ مِّنْهَا وَطَرَّازُ وَجَنْكُهَا لِكُيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي أَزُوجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضُوْا مِنْهُنَّ وَطَرّاً وَكَانِ أَمْرُاللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبِّلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مِّقَدُورًا (١) ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا إِنَّ مَا كَانَ مُحَمِّدُ أَبّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ يَكَأَيُّ اللَّذِينَ ءَ المنُوا ٱذَكُرُ وِا ٱللَّهَ ذِكْرًا كِثِيلًا اللَّهِ وَسَبَّحُوهُ أَكُرُهُ وَأَصِيلًا اللهِ هُو ٱلَّذِي يُصِلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلَّيٍّ كُتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّ لُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا لَكُ





الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوِّيَّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْبُغَيْد مِمَّنَّ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّأُعَيْدُ وَلَا يَحْزَرُ إِنَّ وَيُرْضَيْنَ بِمَاءً أَنْيُتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي قُلُوبِ كُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا صَالَ ٱلْاَيْحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنُ بِعَدُولا أَن بَدُل بِي مِنْ مِنْ أَزُوجٍ وَلُو أَعْجِبَكَ حُسَّنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتَّ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَّقِبًا (أُن يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَالْمَنُواْ لَانَدُّ خُلُواْبِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَ كَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِرَ غَيْرِ نَظِرِينَ إِنَكُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدُّ خُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ فَأَنَّتُ فَأَنَّتُ مُواْ وَلَا مُتَّتَّغِنسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِء مِنْ حُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَسَّتَجِيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعَلُوهُ ۖ مِنَ وَرَآءِ حِمَابُ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِيٌّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَنْ ثُوْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْ كُحُواْ أَزُوا جَهُ مِنْ بَعْدَةُ قِي الْبِدَا إِنَّ ذَالِكُمْ صَانَ عِنْدُ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٠) إِنَّ عِنْدُ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٠) إِنَّ تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْتُحَفِّوْهُ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (فَ) للْجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَالَى إِينَّ وَلا أَبْنَايِهِنَّ وَلاَّ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءً إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُواتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتَّ أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَّتِهِ كَتَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَّلِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَا وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَكَمَلُواْ بُهَّ تَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهِ يَّنَأَيُّ النَّيِّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنَسَلَّءُ الْمُؤْمِنِينَ يُلَّنِينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلَى بِيهِ فَيْ ذَالِكَ أَدْنَىَ أَنْ يُعْتِرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ١ اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ١ اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا فِي قُلُوبِهِ مُرَثُّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنْغُرِينَاك بهم أُثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا فَلِيلَّا مُلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِقُوا أُخِذُوا وَقُتِ لُوا تَفْتِيلًا ١٠ سُنَّةَ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِنْ قَبْلُ وَلَن يَجِدُ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (١٠)



يَشَّكُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلَمُ هَاعِنْدُ ٱللَّهِ وَمَا يُذَّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا آنَ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِفرينَ وَأَعَدَّ لَمُنْ سَعِيرًا ﴿ خَالِمِينَ فَهَا أَبِداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُ فَهُمَّ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولا ١٠ وَقَالُواْرَبَّنَآ إِنَّا أَطُعْنَاسَادَتَنَا وَكُبُرَاءَ نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ لَا رَبَّنَآءَ أَتَهُ مُّضِعَفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُ مُ لَعَنَّا كَبِيرًا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَجِيَّا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا ﴿ اللَّهِ مُعْلِحٌ لَكُمْ أَعْمَالِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُّ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا (١٧) إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْمًا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسُنْ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (١٠) لَيْعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثِّركِينَ وَٱلْمُثِّركَتِ وَيَوْبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُوَّمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠





لَقَدُّكَانَ لِسَبَإِفِي مَسَّكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشَمَالً كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَالشَّكُرُواْ لَهِ بِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ عَفُورٌ الله فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سِيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهُمْ جنَّتين ذواتي أَكْلِ مُطِ وَأَثْلِ وَشَيْءِ مِنْ سِدْرِ قَلْيْلِ الله خزيناهم بما كفروا وهل بجزي إلا الكفور ا وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبِينَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَٰنَافِهَاقُرُى ظُلُهِ رُقًّ وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِهَا لَيَا لِي وَأَيَّامَّاءً مِنْيَنَ فَقَالُواْرِيَّنَابَعِدُّ بِينَ أَسَّفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَمُ مُ فَجَعَلْنَاهُمَّ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّالًا شَكُورِ ١ وَلَقَدُّ صَدَّقَ عَلَيْهُ إِيَّلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهُم مِّن سُلَطَّنْ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنَّ هُوَ مِنَّا لَكُو مُرَبِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظُ شَ قُل أَدَّعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُم مِّنَ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقًالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهَيْرِ ١٠٠



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسَّتَكَّبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسَّيْضَعِفُواْ أَنْحُنْ صِكَدَّدُنكُمْ عَن ٱلْمُ لَكُ يَعْدَ إِذْ جَاء كُمْ بَلْ كُنتُم بُجُرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسَّتُخَعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسَّتَكْبُرُواْ بَلِ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَا رِإِذْ تَأْمُرُونِنَا أَنْ تَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّ وَالنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيْجُ زُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ (٢٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبِيَّةٍ مِّن نَّذَيْرً إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّوهَ إِنَّابِمَا أُرْسِلَتُ مِبِدِّ كَنِفْرُونَ (٢٠) وَقَالُواْ نَحُنُ أَكُ ثُرا مُورِلًا وَأُولِندًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (مَ) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَنِّسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَأَةُ وَيَقَّدِرُ وَلَا كُنَّ أَكْثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمِا أَمْوَ لُكُرْ وَلِا أَوْلِكُمْ مِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَا مَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُمُّ جَزَّاءُ ٱلضَّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفِيَتِ ءَامِنُونَ لَا وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فَيْتَ ءَ الْكِتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَضَّرُونِ فَيُ إِنَّ رَبِّي يَبُّسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمُن يَسْاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٥٠ وَيُقُّدِ وَلَهُ وَمَا آ والمعلقة المقام المعلق المعلق





وَإِن يُكِذِّ بُوكَ فَقُدُ كُذِّبِتُ رَسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجَعُ ٱلْأُمُونِ نَا يَا مُن النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوِةُ ٱلدُّنْكَ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوِةُ ٱلدُّنْكَ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَقَّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيوَةُ ٱلدُّنْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكًا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ فِي إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ ٱكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدُّعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعَيْرِ لَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَمُ مُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَّغَفِرةً وَأَجْرُكِيرُ ﴾ أفمن زين لم سوء عملة عفره أه حسناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ مُرَّدِى مَن يَشَاءُ فَلْ نَذْهَبُ نَفُسُك عَلَيْهُمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصَّنعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِمَّيْتِ فَأَخَيِّيْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ فَ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُالْكُلِمُ الطِّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصِّلِحُ مَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسِّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكَّرُ أُوْلَيْكَ هُو بَوْرُ اللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابُ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُولِجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّلً" وَلَا يُنقَصُ مِنَّ عُمْرٌ وَعَالِ لَّا فِي كِنَابً إِنَّ ذَالِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيُّرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيُّرُ اللَّهُ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ سَأَيْغُ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطُرِيًّا وَتُسْتَخْرِجُونَ حلَّاةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ " وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّا يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجُّرِي لِأَجَل شُّسمِّي ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تلغوب مِن دُونِ مِن دُونِ مِن مُا يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرُ اللَّهُ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلُوْسِمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ ۗ وبوم القيامة يكفرون بشِرْكِ كُم ولا يُنبِينك مِثْلُ حَبِيرٍ ٱلْحَمِيدُ إِن يَسَأَيْدُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقَ جَدِيدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تَدُّعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنَّهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَانُنذِ رُٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَنْ تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّ لِنَفْسِدِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ اللَّهِ وَكَا ٱلنَّاكُ وَلَا ٱلنَّاكُ وَلَا ٱلنَّوْرُ ا وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٥ وَمَا يَسَّتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَن يُشَاءُ وَمَا أَنت بِمسْمِعٍ مِّن فِي الْقَبُورِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ أَنْتَ إِلَّا نَذَّيْرُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنَّ مِّنَّ أُمَّاةً إِلَّا خَلَا فِي انَدِّيرُ إِنْ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبِلُهُمْ جَاءَ مُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِينَاتِ وَبِالزَّبِرِ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنَارُ (٢٥) ثُمُّ أَخَذُتُ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ اللَّهِ أَلْوْتُرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلِ مِنَ ٱلسَّمَآءُ مَأَةً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنْ أَمُونَ مُخْنَلِفًا الوَّنهَا وَمِن الْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مِنْ الْجِبَالِ وَعَرَابِيثِ سُودُ اللَّهِ وَمِن النَّاسِ وَالدَّوَآبِ وَأَلْأَنْعُمِ مُغْتَلِفُ أَلُوانُهُ كُذَلِكَ أَيَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ وَأَنْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَّاهُمُّ سِرًّا وَعَلانيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَابُورُ فِي لَيُوفِيهُمْ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَالَةٍ ﴿ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَفُورُ شَكُورُ اللَّه

وَالَّذَيِّ أُوحَيْنًا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُو ٱلْحَقُّ مُصدِّقًالِّمَا بِينَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّه بِعِبَادِمْ الْحَبِيرُ ابْصِيُّرُ إِنَّ أُورَثَنَا ٱلْكِئْب الَّذِينَ ٱصَّطَفَيْنَا مِنَّ عِبَادِنَا فَمُنَّهُمَّ ظَالِمُ لِنُفْسِهِ ۗ وَمِّنْهُ مُقْتَصِدُ وَمَنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضِّلُ ٱلۡكَبِيرُ اللَّهِ جَنَّاتُ عَدِّنِ يَدُّخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فَهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوّا وَلِبَاسُهُمْ فَهَا حَرِيرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَقَالُواْ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذَهُبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ إِنَّ رَبِّنَا لَعَفُوكٌ ۗ شُكُورُ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَكُلُّنَا دَارِ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلَةٍ الْا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلايَمَسُّنَافِهَا لُغُوبِ (٢٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمَّ نَارْجَهَنَّمُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يَحْفَفْ عَنَّهُمْ مِنَّ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَحِزِي كُلُّ كَ فُورِ لِنَّا وَهُمُ يَصَّطَرِخُونَ فَهَا رَبِّنَا آأَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نَعُمِّرُكُم مَّا يَتُذَكِّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيِّرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُوِّدِ





وَأَضْرِبُ لَمْ مَثَلًا أَصَّحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءً هَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَهُمُ ٱثَّنَّيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَا لِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسُلُونَ فِي قَالُواْمَا أَنتُو لِلاَبَشِرُ مِّنْدُ الْمَا أَنْزُلُ ٱلرَّمْكَنُ مِنْشَيْءً إِنَّ أَنْكُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ فَ قَالُواْرَبُّنَا يَعْكُمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ لِنَا وَمَاعِلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيِّدِ ١ قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنْتَهُواْ لَنَرْجُمُنِّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّاعَذَابٌ أَلِيثُ اللَّهُ فَالْواطَّ بِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّر ثَمَّ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْبِرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يُستَعَى قَالَ يَنْقُومِ أَتَّبِعُواْ أَلْمُرْسَلِينَ فَيَ أَتَّبِعُواْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمَنْ لَّا يَشَّعُلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهَّ تَدُونَ ١٠ وَمَالِي لاَ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ عَأْتَكُ لَا مَا أَتَّخِذُ مِن دُونِكَ عَمَّالِهِكَ إِنْ يُرِدُّنِ ٱلرَّمْنُ بِضِرِ لاَ تَعْنَى عَنِي شَفَاعَتُهُمُّ شَيَّا وَلاَ يَنْقِذُونِ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّ بِنَيْنٍ اللَّهِ عَلَيْهِ عَامِنَهِ عَامِنَهِ برَبِّكُمْ فَأُسَّمَعُونِ فِي قِيلَ أَدَّخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١٠ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠



﴿ وَمَا أَنْ لَنَا عَلَىٰ قَوْمِ إِنَّ عِنْ مِنْ مِنْ عِنْدِ مِنْ عَلَىٰ قَوْمِ إِنَّا عَلَىٰ قَوْمِ إِنَّا عَلَىٰ قَوْمِ إِنَّا عَلَىٰ كُنَّا مُنزلين اللهِ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَيُحِدَّةً فَإِذَا هُمْ حَيِمِدُونِ المَا يَحَشَّرُهُ عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِنْ السُّولِ إِلَّا كَانُواْ بِقِي يَسْتَرِّزْءُونَ إِنَّ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّرِ الْقُرُونِ أَنَّهُ إِلَهُ لَا يَرْجِعُونَ إِنَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وعَايَةُ هُمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيِيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَّخِيلًا وَأَعَنَابُ وَفَجِّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعَيُّونِ لِنَا لِيَأْكُ أُواْمِن تُمَرَّةٍ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِ مُ أَفَلًا يَشَّكُرُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل خَلَقَ ٱلْأَزُورَ جَ كُلَّهَامِمًا تُبْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمَنَّ أَنفُسِهِمَّ وَمِمَّا لَايِعَلَمُونَ (أَنَّ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسَّلَحُ مِنَّهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ مَجُّرِي لِمُشَّتَقَرَّ لَهَا ذَالِكَ تَقُدُّدُ رُالْعَزِيزِ ٱلْعَلِيَّةِ ( اللهُ عَلَيَّةِ اللهُ عَالِكَ عَلَيْ وَٱلْقَامَرَ قَدَّ زَنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيْمِ (٢٦) لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَعَي لَمَا أَن تُدَّرِكَ ٱلْقَمْرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ



إِنَّ أَضَّ حَنبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُل فَكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزُورَ جُهُمْ فِي ظِلَالٌ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِّوْنَ (أَ الْمُحَافِّرِ الْمُحَافِّرِ فَهُمُ الْمُحَافِّرِ الْمُحَافِّرِ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ١٠٥ سَكُمُ قُولًا مِن رَّبِّ رَّحِيَّمْ وَٱمْتَكُرُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ ١ ﴿ أَلَمْ أَعْمَالًا إِلَيْكُمْ يَابِّنِي مُادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطُانِ إِنَّا أُولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ إِنَّ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُنْتَقِيَّهُ إِنَّ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلُمُ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا لِهِ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ ٱلَّتِي كُنْتُمُّ تُوعَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَم بِمَا كُنْتُمُ اللهُ اللهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَ الْمُوْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّا اللّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل عَلَىٓ أَفُولِهِ عِنَّ وَتُكِلِّمُنَا أَيْدِيهُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنَمُ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَذَّ يُبْصِرُونَ فَنَ وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَاهِمُّ عَلَىٰ مَكَ انتها مُ فَمَا اللَّهِ عَلَىٰ مَكَ انتها مُ فَا مُن اللَّهِ اللَّهِ مَعُونَ اللهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفِلا يَعْقِلُونَ اللهُ الْخَلْقَ أَفِلا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْ عِي لَهُ وَإِنَّ هُو إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ الْ لِيُنَاذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿







يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ٢٥ أَءِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَلَّمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ١٥ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ١٤ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيُّمْ (٥٠) قَالَ تَأْلِلهِ إِن كِدتَّ لَرُّدِيْنِ (٥٠) وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيَّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَلْنَا ٱلأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فِي إِنَّ هَاذَا لَمُوا الْفُوزُ ٱلْعَظِّيمُ لِمِثْلِهَا ذَا فَلْيَعْمَلُ أَعَامِلُونَ اللَّهِ أَذَ لِكَ خَيْرٌ نُّرُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتَنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةً اللَّهَا مِهَا اللَّهَا تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَجِيْمِ فَي طَلْعُهَا كَأَنَّا وَرُغُوسُ ٱلسَّيَطِينِ وَ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمَّ عَلَيْهَا لَشَوْبًامِّنْ حَيَّمِ إِنَّ مُرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللهُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَيَّمِ اللهُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَيِّم اللهُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَيْثِم اللهُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ خَيْم اللهُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ الْمُحَيِّمِ اللهُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ الْمُحَيِّمِ اللهُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ اللهِ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْمُحَيِّمِ اللهُ عَلَيْهَا لَشُولًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِا لَا اللهُ عَلَيْهَا لَمُنْ عَلَيْهِا لَيْهِا لَمُ اللهُ عَلَيْهِا لَا اللهُ عَلَيْهِا لَا اللهُ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَا اللهُ عَلَيْهِا لَللهُ عَلَيْهِا لَا اللهُ عَلَيْهِا لَاللّهُ عَلَيْهِا لَا اللّهُ عَلَيْهُا لَا اللّهُ عَلَيْهِا لَا اللّهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَا اللّهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْمُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لِللْهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا لَلْهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِا لِللللّهُ عَلَيْهِا لِلللّهُ عَلَيْهِ لَلْمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَ ابَاءَ هُرْضَالِينَ ﴿ فَهُمْ عَلِيٓءَ اتَّارِهُمْ مُرَّكُونَ ﴿ اللَّهِ مُرْكُونَ ﴿ اللَّهِ مُلْكَامًا اللَّهُ اللَّهُ مُرْكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُرْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُرْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ مُرْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْكُونًا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل وَلَقَدُّضَلَّ قَبْلَهُمُّ أَكُثُرُ أَلْاً قَلِينَ ﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا فِيهُمْ مُنْذِرِينَ ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ فِي وَلَقَدَّنَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيثُونَ (٥٠) وَبَعَيْنَاهُ وَأَهْلَةُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيَّمُ (١٠)

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ سَلَمُ سَلَمُ عَلَيْ فَوَ عَلَيْ الْمَ الْمَا الْمُ الْمَا الْمُ الْمَا الْمُ الْمَا الْمُ الْمَا الْمَ الْمَا الْمُ الْمَا الْمُ الْمَا الْمُ الْمَا الْمُ الْمَا الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ا

عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ثُمُّ أَغَرَقُنَا ٱلْأَخْرِينَ (١) ﴿ وَإِنِّ مِنْ

مَا فَمَاظَنَّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴿

فَقَالَ إِنِي سَقِيمُ فَ فَوَلَّوْا عَنْهُ مُذْرِينَ وَ فَرَاعَ إِلَى عَالِهِمُ الْفَارِينَ وَقَالَ إِلَى عَالَهِمُ الْفَارِينَ وَقَالَ إِلَى عَالَهِمُ الْفَارِينَ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ﴿ مَالَكُمْ لَا نَطِقُونَ ﴿ إِنَّ فَرَاعً عَلَيْهُمْ ضَرِبًا فَوَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرِبًا

بِٱلْمَانِ اللهُ عَلَقَ الْمُوا إِلَيْهِ مِزِفْهُونَ ﴿ قَالَ أَتَعَبْدُونَ مَا أَنَّحِتُونَ مَا أَنَّحِ تُونَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوالْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

فِي ٱلْجَحِيْمِ إِنَّ فَأَرَادُواْ بِحِي كَيْدًا فِعَالَنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ فَي

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِ الْجُ إِلَى رَبِي سَيْمُ لِيْنِ (١٩) رَبِّ هَبُّ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِ الْجُ إِلَى رَبِي سَيْمُ لِيْنِ (١٩) رَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ السَّعْ مَعَهُ ٱلسَّعْ مَعَهُ السَّعْ مَعَهُ ٱلسَّعْ مَعْهُ السَّعْ مَعْهُ ٱلسَّعْ مَعْهُ ٱلسَّعْ مَعْهُ السَّعْ مَعْهُ السَّعْمَ مَعْهُ السَّعْمِ السَّعْمَ السَلْعُمُ السَّعْمَ السَّعْمَ الْعَلَى السَّعْمَ السَلْعَامِ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَلْعُمُ السَّعْمَ السَّعْمَ السَّعْمَ السَلْعُمُ السَّعْمَ الْعَلَمْ السَلْعِمُ السَّعْمَ الْعَلَمْ السَلْعُ السَّعْمَ الْعَلَمُ السَّعْمَ السَلْعُمُ السَلْعَامِ السَلْعُ السَلْعُمُ السَّعْمَ الْعَلَمُ السَلِعُ السَلْعَامِ السَلْعُمُ السَلْعُمُ السَلْعُمُ السَلْعُمُ السَلْعُمُ السَلْعُ الْعَلَمُ السَلْعُ السَلْعُ السَلْعُمُ الْعَلَمُ السَلِعُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ السَلْعُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ال

يَبْنَيَ إِنَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنْ أَذْ بَحْكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى فَي ٱلْمَنَامِ أَنْ أَذْ بَحْكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى فَي ٱلْمَنامِ أَنْ أَذْ بَحْكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى فَي

يَنَا بَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِينَ





الخرن<sup>ب</sup> د الخرن<sup>ب</sup>







وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاَ ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ١ أَمْنَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفَّسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّالَ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ مُبِكُرُكُ لِيَّدَّبِّرُوا عُلَيْتِهِ وَإِلْمَا وَلِمَا لَكُ رَأُولُواْ ٱلْأَلْبَاتِ اللَّهِ وَهِبُّنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ يَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِئَاتُ ٱلْجِيّادُ (اللَّهُ فَعَالَ إِنَّ عَلَيْهِ الْعَشِيّ ٱلصَّافِئَاتُ الْجِيّادُ (اللَّهُ فَعَالَ إِنَّ اللَّهُ عَرْضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِئَاتُ الْجِيّادُ (اللَّهُ عَرْضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِئَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَ صِّبُ حُبِّ ٱلْخَيْرِ عَنَّ ذِكْرِرَبِي حَتَّى تُوارَثُ بِٱلْحِجَابِ اللهِ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مُسَّكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ اللَّهِ وَلَقَدُّ فَتَنَا سُلِيمَن وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَلَى كُرْسِيّهِ عَلَى كُرْسِيِّهِ عَلَى كُرْسِيِّةُ عَلَى كُرْسِيِّهِ عَلَى كُرْسِيِّ عَلَى كُرْسِيْكُ عَلَى كُرْسِيْكُ عَلَى كُلْسِيْكُ عَلَى كُرْسِيْكُ عَلَى كُلْسِيْكُ عَلَى كُلْسِيْكُ عَلَى كُلْسِلِي عَلَى كُلْسِلِي عَلَى كُلْمُ عَلَى كُلْسِيْكُ عَلَى كُلْسِلِهِ عَلَى كُلْسِلِهِ عَلَى كُلْسِلِهِ عَلَى كُلْسِلِهِ عَلَى كُلْسِلِهِ عَلَى كُلْسِلِهِ عَلَى كُلْسِلْ لِي وَهُبُّ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بِعَدِي إِنَّكَ أَنْتَ لُوهَا بُ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ وَخَاءً حَيثُ أَصَابٌ لَيْ وَالسَّيَطِينَ كُلُّ بِنَّايْهِ وَغَوَّاكِ (٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (١) هَذَا عَطَا قُونا فَأُمْنُنْ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَاكِ إِنَّ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَانِينَ وَأَذْ كُرْعَبُدُنَا أَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَذِي مَسَنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَدَائِبٌ الْكُونُ بِجَلِكَ هَذَا مُعْتَسَلُ بَارِدُو شَرَائِكُ اللَّهِ

ووهبنا له وَ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرِي لِأَوْلِي ٱلْأَلْبُ لَبُ اللَّهِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُافاً ضُرِبٌ بِهِ ٥ كَلْ تَحْنُثُ إِنَّا وَجُدُّنهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّا أَنَّ وَأَذْكُرْ عِبْدُنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسَّحٰقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ فِي إِنَّا أَخْلُصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١٥ وَإِنَّهُمْ عِندُنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطِفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ١٥ وَٱذْكُرْ إِسَّمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ٢ هَاذَا ذِكُرُ أَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَا إِنَّ لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَالْمُتَّالِقَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُتَّكِيْنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ أَوْكَ ثِيرَةٍ وَشَرَابٍ أَنْ ﴿ وَعِنْدُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابٌ (اللَّهُ عَدُامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَائِكِ آَلِ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍّ فَي هَنَا وَإِنَّ لِلطَّعِينَ لَشَرَّمَ عَابِ صَ جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهَا فَإِثْسَلُ لِهَادُ فَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَاقُ فِي وَءَاخُرُمِن شَكِلِهِ عَالْوَجُ ٥ هنذا فوج مُقنَحِمُ معكُم لامرَحبا بهم إنهم صالوا النّارِ ١٠٥ قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مُرْحَبَّا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ قَالُواْرَبِّنَامَنَ قَدَّمَ لَنَاهَنَدَافَزُدُّهُ عَذَابًاضِعْفًا فِي ٱلنَّكَّارُ ١









قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ إِنَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسَّلِمِينَ ١٠ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصِيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٌ عَظِّمٍ اللهُ أَعَبُدُ مُخْلِطًا للهُ دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ والمَاشِئْتُم مِّنَ دُونِهِ اللهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ٱلْفُسَمُ مُ وَأَهْلِيمُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُنْ رَانُ ٱلْمُبِينُ فَ لَهُم مِن فَوْقِهِم خُطْلُلُمِ مِن النَّارِ وَمِنْ تَحَنَّهُمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِكَوْعَ عَبَادَهُ مِيعِبَادِ فَأَتَّقُونِ وَٱلَّذِينَ ٱلَّجِيَّنَبُواْٱلطَّعْفُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ هَمُ ٱلْبُشِّرَيَّ فَبَشِّرِعِبَالِّا ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ ٱلْحُسَنَاهُ وَ أُوْلِيِّيكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلِيِّكَ هُمُّ أُولُواْ ٱلْأَلْبَالِ اللَّهُ وَأُولُواْ الْأَلْبَالِ اللَّهُ وَأُولُواْ الْأَلْبَالِ اللَّهُ وَأُولُواْ اللَّالْبَالِ اللَّهُ وَأُولُواْ اللَّالْبَالِ اللَّهُ وَأَوْلُواْ اللَّالْبَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَوْلُواْ اللَّالْبَالِكِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُمَنَ فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ الْمَارِدُ فَي النَّارِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ رَبِّهُمْ هُمُّ عُرِفٌ مِنْ فَوْقِهَا عُرِفٌ مَّبْنَيَّةُ تَجْرَى مِنْ تُحَنَّمُ الْأَنْهُ رُو وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ ٱلْمِيعَادُ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَّآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكِبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُجْرِجُ بِهِ- زَرْعَا هُجْنَافًا ٱلْوَنْهُ مُمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَّفَى وَاثْمَا يَجْعَلُهُ وَحُطَلُمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَّرَى لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِكَ لَلْهُ وَلِي ٱلْمَالِكَ لَبَيْنَ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

أَفْمَنْ شَرَحُ اللَّهُ صَدِّرَهُ لِلْإِسْكَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ سَ ٱللَّهُ ذَرَّ لَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَامُّ تَسَنِهِا مَّتَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنَّهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بَهُمْ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِقِّے مَنْ يَسْتَأَةُ وَمَنْ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُنْ مُ تُكْسِبُونَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَأَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيثُ لَايشُّعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِرْيَ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱللَّهُ نَيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥ وَلَقَدُّ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ اللَّعَلَا عُرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ ضَرَبُ اللهُ مَثَلَارَّجُلَا فِيهِ شُرِكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَأَ كُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ

(FE-15-0) EV-15-0)

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَّ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّلَّةِ إِذْ جَاءَهُ وَ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَرِمَتُوكِي لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءً بِٱلصِّدَّقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْقُونَ اللَّهُ الْمُنْقُونَ اللَّهُ الْمُنْقُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ المن مَّايَشَاءُونَ عِندُرَجُمُ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ الْ ليُ كَفِي اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَمْلُوا وَيَجْزِيهُمُ اجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُو أَيَعْمَلُونَ ﴿ أَلِيسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبُّكَةً ۚ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِنَّ دُونِهِ ۚ وَمَنَّ يُضَالِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍّ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزَ ذِي ٱنْفَامِ ١٠ وَلَبِنَ سَأَلْتَهُم مِّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَلَّعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَهُنَّ كَشِفَاتُ ضُرَّهِ ۗ أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةً هُلُ هُنَ مُمْسِكَتُ رُمْتِهِ قُلْحَسِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ شَ قُلْ يَكَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَكِمِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٢٠ مَن يَأْتِيهِ عَذَا الْبُ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا الْبُ مُّقِيمُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَ دَك فَلِنَفْسِ لِمِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بُوكِيلُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ ۚ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِقَوْمِ سَفَكُرُونَ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُواْمِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولُو كَانُو الْايَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ثَنَا قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَي وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَلَمْ مُأَنَّتُ مَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِّا اللهُ مَ السَّاتِ الْمُ اللهُ مَ السَّاسِ وَنَ فَي قُلُ اللَّهُمَ فَاطِرَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ فَي وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِلْأَفْدُ وَأَبِهِ عِنْ سُوعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَكُمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ

وَبِدَا لَهُ مُ سَيِّعًا فُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتُ رَبُّ وَنَ فَهُ فَإِذَا مِسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دُعَانَا مُحَ ۗ إِذَا خَوَّ لَنَكُ نِعْمَنَّةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو يَتُهُ عَلَى عِلْمْ بَلْهِي فِتْنَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ قَدُّ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبِّلُهُمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنَّهُمْ مَّا كَانُواْ يَكُسِبُّونَ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعًا ثُهُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَّ هَـُ وَلاَّءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وماهم بمعجزين ف أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ٢٠ الله قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِم لَا نَقْنَطُواْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ ا رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأُنِيبُوٓأُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسَّلِمُواْ لَهُ مِنْ قَبُّل أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَي وَأَتَّبِعُوا الْحَسَنَ مَا أُذْلِ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّحِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ أَلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ فَيْ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ بُحَسِّرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جُنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِيْنَ (٥)





وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءً ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ ٥ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَبُ وَجِأْتُّهُ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهُ لَا أَء وَقُضِيَ بِيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله وَوُفِيَّتُ كُلُّ نَفِّسٌ مَّا عَمِلَتَّ وَهُو أَعْلَمْ بِمَا يَفَّعَلُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٓ اللَّهِ جَهَنَّمَ ثُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا فُتِحَتَّ أَبُور بِهَا وَقَالَ لَهُمَّ خَزَنَهُمَّ أَلَمٌ يَأْتِكُمْ رُسُلُمِّنكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنَذِّرُونَكُمْ لِقَالَةَ يَوْمِكُمُ هَنذَاْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِنَّ حَقَّتَّ كِلِمَدُّ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنِفِرِيَّنَّ الله قيل المُدَّخُلُوا أَبُورَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِي هَا فَبَئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبِّحُمُّ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُ وَهَا وَفُتِحَتَّ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَمُحُمَّّ خَزَنَهُا سَلَهُ عَلَيْكُمُ طِبْنَاتُمُ فَأَدُّ خُلُوهَا خَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَدُّ خُلُوهَا خَلِينَ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مُنِ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلَمِلِينَ



رَبِّنَاوَأَدْخِلُهُ مُ جَنَّاتِ عَلَّانٍ الَّتِي وَعَلِيَّهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْءَابَآبِهِمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ لَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقَّتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُلْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكَفُّرُونَ قَالُو الربِّنَا آمَتَنَا ٱتْنَكَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱتَّنْتَيْنِ فَأَعْتَرَفَّنَا إِذْ نُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَكَّدَهُ إِنَّ مُنْكُرُكُ بِهِ عَنْ فَأَلْكُ كُمُ لِلَّهِ اللَّهُ وَكُمْ مُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِّيرِ ﴿ مُوَالَّذِي يُرِيكُمْ عَالِيَةٍ وَيُنزِّكُ لَكُمْ مِنْ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّ رُإِلَّا مَن يُنيكِّ اللَّهِ مَن يُنيكِّ اللَّهِ مَن فَأَدْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكُرِهُ الْكَنفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِقِ عَلَيْمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمْ وَإِنْ نِدِريوْمَ ٱلنَّالَاقِ اللَّهِ مَا يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْهُ لِلَّمِنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١



وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُونِي أَفْتُلُ مُوسَىٰ وَلَيْدُعُ رَبِهُ وَإِنْ أَخَافَ الْمُعَالَّ مُوسَىٰ وَلَيْدُعُ رَبِهُ وَ إِنْ آخَافَ أَن يُكِدِلَ دِينَ حَجَّمُ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ الْفَسَادُ ال وَقَالَ مُوسَى ﴿ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرًا لَا يُوْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ إِيمَنَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ يَقُولَ رَجِّكُ فَرْعَوْنَ رَجِّلًا أَن يَقُولَ رَجِّ ٱللَّهُ وَقَدَّ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهِدِي مَنَّ هُوَ مُنَّرِفُ كُذًّا أَبُّ ١٠ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِّ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ مَّامَنَ يَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّتَنَّلَ مَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ نَ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوجً وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بِعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ١ وَيَنْقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومُ النَّنَادِ ﴿ يَوْمُ يُولُّونَ مُدِّبِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهِ مَنْ هَادِ الله





﴿ وَيَكَوْمِ مَا لِي أَذْ عُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدَّعُونَيْ إِلَى النَّجَوةِ وَتَدَّعُونَيْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ عَلَيْكِ عَوْنَنِي لِأَكَّ فَرَ بِٱللَّهِ وَأُشَّرِكَ بِمِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ" عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَقَّلِ اللهِ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدَّعُونَ فَيْ إَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرِدُّنّا إِلَى اللّهِ وَأَنَّ الْمُشْرِفِينَ هُمَّ أَصَّحَبُ النَّارِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَدْهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكُرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ فِلْ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَّةُ وَالِلَّذِينَ ٱشَّتَكَ مَرُّواً إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعَا فَهَلَ أَنْتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ قَدُّ حَكُم بِينَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمُ أَدُّعُوا رَبُّكُمْ يُحَفِّقُ عَنَّا يُومَّا مِّن ٱلْعَذَابِّ (ا

قَالُواْ أُولَہُ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُم بِالْبِيّنَاتِ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْ فَٱدُّعُواْ وَمَادُعَتُواْ ٱلۡكِعْدِينَ إِلَّا فِي ضَلَّالِّ النَّالَنَ مُرُرُسُلَكَ اوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَيُومَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُ اللهِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَ يُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمَّ سُوَّءُ ٱلدَّارِ أَنْ وَلَقَدَّءَ اللَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بِنِي إِسْرَوْسِ لَهُ الْكِتَابِ مِنْ الْمُدَى وَأُوْرَثُنَا بِنِي إِسْرَوْسِ لَا الْكِتَابُ مِنْ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَاتِ اللهِ فَأَمَّ بِرَابِ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحٌ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِنَّ الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَكُتِ ٱلله بِعَيْرِسُلُطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّاهُمْ بِبَاغِيهِ فَأَسَّتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيْرُ أَنْ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنَّ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسَّتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيِّ عُ قِلْلِلْمِّانَةُ كُرُونَ ٥

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا نِنَ أُنَّا لَا مِنْ فَهَا وَلَكِنَّ أَكَّ ثُرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (٥) وَقَالَ رَبُّحِكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُرُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَنَّتَكُبُرُونَ عَنَّ عِبَادَقِي سَيَدُّ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْ لَا لِتَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُّصِ اللَّهِ اللَّهَ لَذُو فَضَّلَّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَّهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَفَانَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهُ كُذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجُّحُدُونَ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ أَلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوركُمْ وَرَزَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيَبَةِ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّحَكُم أَللهُ رَبُّحَكُم أَللهُ رَبُّحَكُم أَللهُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ هُوَٱلْحَيْ لِآ إِلَى اللَّهُوفَ أَدَّعُوهُ الْعَلَاهُوفَ أَدَّعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحُمَدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلِّهُ مُنْ اللَّهُ مُل إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءً نِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِنْ رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِم لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يَخْرَجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلَغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شَيُوخًا و مِنْ كُمْ مِنْ يَنُوفِي مِنْ قَبِلُ وَلِنْبِلُغُواْ أَجِلًا مُسَمِّى وَلَعَلَّكُمُّ تَعَقِلُونَ فَي هُوَ ٱلَّذِي يُحَيِّي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَّىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ أَلُمْ تُكُولُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي عَالِيَ اللَّهِ أَنَّ يُحَرِّرُفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ ﴿ رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ يُسَّحَبُونَ اللهَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيْتَ جَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَمُنَّمَّ أَيْنَ مَا كُنِيُّةُ تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدَّعُواْمِن قَبْلُ شَيًّا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَنفرينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْيُمُ تَفْرُحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَاكُنْتُمُ تَمْرَحُونَ اللهِ الدُّخُلُوا أَبُوابَ جَهَدَّم خَالِدِينَ فِيما فَيِلْوَا أَبُوابَ جَهَدَّم خَالِدِينَ فِيما فَيِلْسَ مَثُوكِي ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (إِنَّ فَأُصِّبِرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّى فَالمِّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

وَلَقَدُأْرُسُلْنَارُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ هُم مِن قَصِصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّهُ نَقْصُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَالَيْةً إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِي وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ يَحْمَلُونَ فَي وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّ ءَايَتِهِ فَأَيَّ ءَايَتِهِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١ أَفَلَمُ يُسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبِّلِهِمْ كَاثُواْ أَكْتُرُمِنَّهُمْ وَأَشَدَّ قُوّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَاءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِنْكَ هُمَّ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقِ بِهِمْ مَّا كَانُواْ بِقِ عَلَيْ الْمُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ عِلْمَنَّا بِاللَّهِ وَتُمَدُّهُ وَكُوكَ فَرْفَا بِمَا كُنَّا بِقِي مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا سُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَلَّ خَلَتٌ فِي عِبَادِهِ قَوْخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَنِفُرُونَ ١



فَقَضَىٰ هُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيْمِ اللهُ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُرُ صَعِقَةً مِّثْلُ صَعِقَةِ عَادِوَتُمُودُ إِنَّ إِذْ جَاءَ يَهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَّ خَلَفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيْكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ إِنَّ فَأُمَّا عَادُّ فَأُسَّتَ حَبُّرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقَّ وَقَالُواْ مَنْ أَشِدٌ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَهُ بَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوا شَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجُحُدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُ مُرِيعًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِجِّسَاتٍ لِّنْذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأُمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأُسَّتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُم صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَعِينَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمُّ يُوزَعُونَ اللَّهِ إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَمِدَ عَلَيْهِ مَسْمَعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱلسَّتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ اللَّهُ اللّ ٱلَّتِي كُنْتُمُّ تُوعَ دُونِ فَ خَنْ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَادَّنَّتَ هِي ٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ فَ فَرُلًا مِنْ عَفُورِ رَّحِيمٍ وَمَنْ الْحُسَنُ قُولًا مِمَّن دُعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلُ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُشَّلِمِينَ ﴿ وَلَاشَتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدَّفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحَسنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكُ وَبِيْنَهُ عِدَاوَةً كَانَهُ وَلِيُّ حَمِيْهُ إِنَّ وَمَا يُلَقَّنَهُ آلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَ آ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيَّتُمْ وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَزْعُ فَأَسَّتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُمُ ١ وَمِنْ عَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسَّجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ إِنَّ النَّاكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّ فَإِنِ ٱسْتَكْبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايستَعْمُونَ ١٠ وَقُلْمَ لَايستَعْمُونَ ١٠

وَمَنْءَ اينَا فِي اللَّهُ عَرَى الْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ ٱهْتَرْتُ وَرَبِتُ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَحْيَاهَا لَهُ حَي ٱلْمُوْتِي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَي عَايِتِنَا لَا يَغْفُونَ عَلَيْناً أَفْنَ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مُ مَّن يَأْتِي ءُ امِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لِكَانَبُ عَزِيزٌ ١٤ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَّ خَلْفِهِ عَنْ بِلُ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ١٤ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِمِنْ قَبِّلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لِذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابُ أَلِيْمِ (اللهُ وَلَوْجِعِلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْءَ النَّهُ رِّءَا عُجَمِيًّ وَعَرَبِيُ قُلْ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُي وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لاَيْوْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْكَ يْنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانِ بَعِيدٌ فِي وَلَقَدَّءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضى بينهم وإنهم لفي شاتي مِنْهُ مُرسِّ مَنْ عَمِلَ صَلْحًا فَلِنَفْسِهِ وَمِنْ أَسَاءً فَعَلَيْهِ أَوْمَارِيُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

عَلامة الْمَـمْزة الْمُسَمَّلة

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ قَالُواْءَ أَذَنَّكَ مَامِنًا مِن شَهِيلًا فِي وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدُّعُونَ مِنْ قَدْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُمْ مِّن تِحِيضٍ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ ٱلْحَيْرِ وَإِن مِّسَّهُ ٱلشَّرِّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بِعَدِ ضَرّاءً مستَّهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِّمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِيعِنْكُ هُ لِلْحُشَّىٰ فَلَنْنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِّ عَلِيظٍ فَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنْسُنِ أَعْرَضَ وَنَكَّا بِجَانِبِ مِنْ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرِّ فَذُو دُعَا يَعِ عَرَيْضِ فَلُ أَرْءَ يَتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُ مَ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَ أَقِ بَعِيدٍ أَنْ سَنْرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهُمْ حَتَّى يَتَبيّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقَّى أُوَلَٰمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١ أَلا إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةً مِن لِقاءً رَبِّهِمُّ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُجِيلًا فَ



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ أَنفُسِكُمْ أَزْ وَاجَا وَهُوَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَتُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِدُ إِنَّهُ إِكُلِّ شَيْءً عَلَيْمُ شَ اللهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا اللَّهِ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا اللَّهِ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا لَهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ أَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِلَوْ عَ إِنَّرُهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَ قُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُثَنَّر كِينَ مَانَدُّعُوهُمْ مُ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَى إِلَيْهِ مِن يُسْآءُ وَهُلِكِي إِلَيْهِ مِن يُنْسِفِّ وَمَا نَفَرَقُو اللَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِغَيَّا بِيْنَهُمْ وَلَوْلًا كُلِمَةً سِبَقَتُ مِنْ رُبِكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِّكِ مِنْ مُرْيِبِ فَي أَوْرِثُواْ ٱلْكِئْبَ مُنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِّكِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِّكِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِّكِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهُ فَي مُنْ لِلْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ لَلْهِمْ مِنْ بَعْدِهُمْ لَلْهِمْ مِنْ لَهُ مِنْ لِلْهِمْ لَلْهُ فَي مُنْ لِلْهِمْ لِللْهِمْ لِلْهُ لَلْهِمْ لِلْهُ لَكُونُ مِنْ لَكُومِ لَلْهُ لَلْهِمْ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهِمْ لِلْهُ لَلْهِمْ لِلْهُ لِلْهِمْ لِلْهُ لِلْهِمْ لِلْهُ لِلْهِمْ لِلْهِ لَلْهِمْ لِلْهِمْ لِلْهِمِي لِلْهِمْ لِلْمِلْلِلْهِمْ لِلْهِمْ لِلْلْهِمْ لِلْهِمْ لِلْهِمْ لِلْهِمْ لِلْلْ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِبْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَبْعَ أَهُواءَ هُمْ وَقُلْءَ مَنْ يُمِا أَنْزَلُ ٱللَّهُ مِنْ حِتَابٌ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلُ بِيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ الأحُجّة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير



وَٱلَّذِينَ يُحَاَّجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ٱسَّتُجِيبَ لَهُ جَحَنَّهُمَ دَاحِضَةً عِنْدُرَ مِنْ وَعَلَيْهُمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَا بُ شَكِيدً اللهُ اللَّهُ الَّذِيَّ أَنْزُلُ الْكِئب بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُلِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيكُ ﴿ يَسَّتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنَّهُ وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٌ بَعِيدٌ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَامُ وَهُوا لُقَوِي الْعَزيز الله من كان يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرةِ نَزَدُ لَهُ فِي حَرْقِ عَرِيدً وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهُا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِينَ أَمْ لَهُ مُركَ وَأَنْ اللَّهُ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّ لِلَقْضِي لَنَهُمَّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمَّ عَذَابُ ٱلْيَدْمُ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَّايشَاءُ وَنَ عِنْدُربِهِمْ ذَالِكَ هُوا لَفَضْلُ الْكَبْيُّرُ ١

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُنَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِّ قُلًّا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمُن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيَ احْتُمْ نَا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا ِ ٱللَّهُ يَخْتِدُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقَّ ٱلْحَقَّ بكَلِمَتِيةً إِنَّهُ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُونِ فَ وَهُوا لَّذِي يَقَبُلُ النَّوْلَةَ عَنَّ عِبَادِهِ ٥ يَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ أُونَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُ هُمِمِّنَ فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفُرُونَ لَمُعْمَّعَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ فَالْوَبَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِةِ اللَّهُ وَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِةٍ -خَبِرُ نَصِيرُ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنَّ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ مُورِحُمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلَيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ عَايَا لِهِ حَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِمَامِنْ دَآبَّةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ (تَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللّهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرِ اللّهِ



وَمِنْ عَالِيتِهِ ٱلْجُوارِفِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ ١ إِن يَشَأَيْسُ كِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ اللهُ اللهُ وَيُوبِقُهُنَّ بِمَاكُسَبُواْ وَيَعَفُ عَن كُثِّيرٌ اللهُ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آءً إِيلِنَا مَا لَهُ مُ مِّن تِحِيصِ فَي فَمَا أُوتِيثُم مِّن شَيءٍ فَنكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِنْدُ ٱللَّهِ خَيْرُوا أَنَّقَى لِلَّذِينَ عَالَمَ مُواْ وَعَلَى رَبَّهُمْ يَتُوكَّلُونَ لَهُ وَٱلَّذِينَ يَجَنِّنِهُونَ كَبَيِّرِ ٱلْإِنْمُ وَٱلْفَوَرِحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ٢٦ وَٱلَّذِينَ ٱسَّتَجَابُواْ لِرَبَّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرِهُمْ شُورِي بِينَهُمْ وَمِمَّارِزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمْ ٱلْبَغَيُ هُمْ يَنْنُصِرُونَ إِنَّ وَجَزَوْ أُسِيتَاةً سِيِّئَةً مِتَّلَهَا فَمَنَّ عَفَا اللَّهِ الْمَعْ فَي وَأَصَّلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٢ وَلَمَن ٱنْتُصر بَعْدَ ظُلْمِةً فَأُوْلَيِكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيْبَاكَ لَهُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَلَمَنْ صَبَرُوعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعَدِمِ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلً ١

وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّينُظُرُونَ مِنْ طُرِ فَيْ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ النَّفُسَمُ مَ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَّا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيْدِ فَ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ أَوْلِياءً يَنْصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَالِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلَ (١٠) ٱستجيبُواْ لرَبُّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لَا مَرد لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مُّلْجَا يُوْمَبِلْ وَمَالكُمْ مِّن تَكِيرِ اللهِ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا آرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِم حَفِيظاً إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَّا أَذَقُنَا ٱلِّإِنَّسَكَنَ مِنَّا رَحَّمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِّبُّهُمُّ سَيِّعَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَإِنَّ أَيْلِاشَكَنَ كَفُورُ إِنَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخُّلُقُ مَايِشَاءُ يَهُ لِمُنْ نَشَاهُ إِنْكَا وَيَهَبُ لِمَنْ يُشَاءُ ٱلذُّكُورَ فِي أَوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْكَأَ ويَجْعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّا فَإِيمُ عَلِيمُ قَدِّينٌ فَ وَمَا كَانَ لَبَشَرُ أَن يُكُلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَاّي جِعَابٌ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيُّمُ فَي



وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِمِ عَبَلْدَهُ مَّيْتًا كَذَالِكَ شُخَّرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعُكِمِ مَاتَرُكِبُونَ ١٠ لِتَسْتُو وَاعْلَى ظُهُورِهِ عِ ثُمَّ تَذَكُرُ وَانِعَمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْثُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَنَدَا وَمَاكُنَّا لَكُومُ مُقْرِنَّينَ ﴿ مَا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَا مَنْ الْإِنْ الْإِنْسَانَ لَكُفُورُ مُّبِينُ الْمُ أَمِراً تَخَذَمِمَّا يَخُلُقُ بِنَاتٍ وَأَضَّفَىٰكُم بِٱلْمَنِينَ ١ وَإِذَا بُشِّراً حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّمْنَ مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُ فُمْ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ إِنَّا أَوَمَن يُنشِّؤُ إِفِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلْتَبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبُدُ ٱلرَّمْنِ إِنَامَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَا مُعْمَم وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْسَاءَ الرَّمْنُ مَاعَبَدُنَهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ الْمُءَانَيْنَهُمْ كِتَابِّامِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسَّتَمْسِكُونَ شَ بَلْقَالُوا ، إِنَّا وَجَدُّنَا ءَا بَآءَ نَا عَلَى أُمَّ آجِ وَ إِنَّا عَلَى أَمَّ الْحِونَ ١

الغريث المحادث والغريث المحادث والغريث المحادث والمحادث و

وكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرً إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا وَجَدُّنَاءَ اللَّهُ عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الله عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أُمَّةً وَإِنّا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَمَّةً وَإِنَّا عَلَى أُمَّةً وَاللَّهُ عَلَى إِنَّا عَلَى أُمَّةً وَاللَّهُ عَلَى إِنَّا عَلَى أُمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أُمِّ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أُمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَمَّةً وَاللَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَلَى إِلَّا عَلَى أَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى أَلَّا عَلَى إِلَّا عَا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عِلْمَا عَلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّا عَلَا عَلَى إِلَّ الله قَالَ أَوَلَوْجِئُتُكُمُ بِأَهْدَى مِمَّا وَجُدَّتُّمُّ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمُ قَالُواْ إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُمْ بِهِ عَكُورُونَ كَافَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِ الْحِيْ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مُسَيِّرٌ بِيْنَ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ فِي لَكُمَّ لَهُ مِي رَجِعُونَ فَ بَلَ مَتَّعَتُ هُـُوْلِيَّهِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مِّبِينُ (١٠) وَلَمَّاجَآءً هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِ حَرُّ وَإِنَّا بِقِ كَفِرُونَ ٢٠ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِّ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيَّم (آ) أَهُمَّ أَلْهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدَّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضْهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّ خَذَ بَعْضُهُمْ بَعْضَّاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مُمِّا يَجْمَعُونَ ٢٠ وَلَوْلا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَن الْمُنُوتِي مِنْ مُنْ فَفًا مِنْ فِضَدِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ تَ

وَلِبُيُوتِهُمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ ﴿ وَرُخُوفًا وَإِنَّا وَلِمُ مُولًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْدَرَيِّك لِلْمُتَّقِينَ اللهِ وَمَنْ يَعُشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمَّن نُقَيِّضَ لَهُ إِشْيَطْنَا فَهُولَا أُوْقِرِينُ (أَ ) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهَّ تَدُونَ (٢٧) حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَكَيُّتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فِبِئْسَ ٱلْقَرِينُ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذْ ظَلَمْتُ أَنَّا كُرْفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّيَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبَيِّنِ فَ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنَّهُم مُّننَقِمُونَ ١ أُوْثُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدَّنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ٤٠ فَأَشَّتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسَّتَقَيَّمِ (تَكُ وَإِنَّهُ لِذِكُرُ لَّكَ وَلِقَوْ مِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْكِنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ١٤ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَا يَكِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَالْمَا جَآءَهُم بِعَ أَيْنِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿



وَ إِنَّهُ لِعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلاَتَمْتُرُبُّ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَنْدَا صِرَطُّ مُّنَّتَقِيَّةً إِنَّ وَلَا يَصْدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لَكُرُعُدُوُّ مُّبِينُ الله وَلَمَّاجَآءً عِيسَى بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدَّجِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبِيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله هُورِيّ ورَبُّكُرُ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْمِيمِ اللهِ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَنْ تَأْنِيهُم بِغَتَهُ وَهُم لايشَعُرُونَ الْأَخِلَاءُ يُومَيْذٍ بَعْضُهُ مَّ لَبَعْضَ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَاعِبَادِ لَاخُوفَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْكُمْ تَحَنَّونُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِعَايِتِنَا وَكَانُواْ مُسَّلِمِينَ إِنَّ ٱلْدُّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ يُحْبَرُون في يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِصِحَافِ مِن ذَهَب وَأَكُوابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْدِفُ وَأَنْتُمْ فِلْهِا خَالِدُونَ (١) وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُّ تَعْمَلُونَ ١ لَكُرْفِيهَا فَكِهَةً كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١

إِنَّ ٱلْمُجِّرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمَّ وَهُمَّ فِيهِ مُبِّلِسُونَ ٥٠ وَمَاظَلَمْنَهُم وَلَكِنَكَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ وَنَادَوُاْ يَكُلِكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُثُونَ ٧٧ لَقَدُّ جِعْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُنرهُونَ (١٠) أَمْ أَبْرُمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (٢) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ فَ قُلْ إِن كَانَ لِلرِّمْ عَنْ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ عَمَّايَصِفُونَ (١) فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُّونَ إِنَّ وَهُوالَّذِي فِي ٱلسَّمَّآءِ إِلَنَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنْهُ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ فِي وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِنْدُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٥٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٠) وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ (١٠) وَقِيلِهِ عَيْكُرِبِّ إِنَّ هَـُولُكَّء قُومٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (١٠) فَأُصِّفَحُ عَنَّهُمُ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١١)





وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي مَا اللَّهِ إِنِّي مَا اللَّهِ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّ كُوْ أَن تَرَجُمُونِ فَ وَإِن لَمْ نُوَمِنُواْ لِي فَأَعَنَزِلُونِ فَ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَـ وَلَا مِ قَوْمٌ مُجِّر مُونَ اللَّهِ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ وَأَتُركِ ٱلْبَحْرَرُهُوا إِنَّهُمْ جُندُمُّ فُونَ فَا كُمْ تَرَكُواْ مِنْجَنَّتِ وَعُيُونِ ١٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيْمِ ١٥ وَنَعْمَةً كَانُواْ فِيَافَكُهِينَ ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثُنَّهَا قُوْمًا ءَا خَرِينَ ﴿ كَانُواْ فِيهَا فَكُمُ الْمُ الْمُحْدِينَ اللَّهُ وَأَوْرَثُنَّهَا قُوْمًا ءَا خَرِينَ ﴿ فَمَابَكَتَّ عَلَيْمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ (اللَّهُ وَلَقَدْ نَجِينَا بَنِي إِسْرَةِ يَل مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ إِنَّ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُتَرِفِينَ ( ) وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٢٦) وَءَانَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَلْتَوُّا مُّبِينَ ا إِنَّ هَنَوُلاَّءِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحَنْ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَتُواْ بِعَا بَا إِنَّا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَ خَيْرًامْ قَوْمُ تُبَيِّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ أَهْلَكُناهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الله وَمَاخَلَقَّنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ مَاخَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢





قُل لِّلَذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَيْ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فِي وَمَنَّ أَسَاءً فَعَلَيْهَا مُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَقَدْءَ انْيَنَا بَيْنَ إِسْرَةِ يَكُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحُكُم وَٱلنُّهُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطِّيّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ بِيِّنَاتِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ مُرَّجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةً مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعَضْمُ أَوْلِياءً بَعْضُ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَابِصَالَيْ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ ثُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرَ حُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن بَّخَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَوَّآءً مِّحْيَاهُم وَمَمَا مُهم مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا يَحَكُمُونَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

أَفْرَء بِتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهِ أُوهُولُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ " وَقُلْبِهِ } وَجَعَلَ عَلَى بَصَرَةٍ عِشَاوَةً فَمَن يَهُدِيهِ مِنْ بَعَدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيًا وَمَا مُ لِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُ رُومَا لَكُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ وَإِذَا نُتَّلَّى عَلَيْهُ عَايَثُنَا بِيَّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُ إِلَّا أَنْ قَالُواْ ٱتْتُواْ بِعَابَا بِنَا إِنَّ كُنتُهُ صَادِقِينَ (٥٠) قُلِ اللهُ يُحَيِّيكُ وَشُمَّ يُمِيتُكُو شُمَّ يَجُمعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارِيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وترى كُلّ أُمَّةٍ جَاثِيةً كُلّ أُمَّةٍ تُدَّعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ أَجْزَوْنَ مَاكُنْجُ تَعْمَلُونَ إِنَّا هَنَا كِنَابُنَا يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقَّ إِنَّا كُنَّا نَسَّ تَنْسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (أَن فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيْدُ خِلْهُ مُرَبِّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَيْكُ هُوَ ٱلْفُوْزِ ٱلْمُبِينَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَالَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلِّي عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرَتُمُ وَكُنْتُمْ قُوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَّانَدُّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنَّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنَّ بِمُسَّتَتِقِبِّينَ ٢



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمَّ أَعَدَّاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهُمْ كَفرْبِّنَ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهُمْ عَالَيْنُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءً هُمْ هَا سِحِّرُمُّ بِيْنَ اللهُ المَيقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَتُكُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا هُو أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ مَا مَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ مَا مُعْلَمُ اللَّهِ مَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ مَا مُعْلَمُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِ وَبِينَكُو وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْمَا كُنْتُ بِدُّعًا مِّنَ ٱلرُّسُل وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّ أَنَّا لَيْ عُ إِلَّا مَا يُوحِّيَّ إِلَى وَمَا أَنَا " إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ فِي قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْكَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِيَّا وَشَهِدَ شَاهِكُ مِنْ بَنِي إِسْرَةً إِنْ مَا عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبُرُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبِقُونَا ٓ إِلَيْهِ وَإِذْلَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِـ الْ فَسَيَقُولُونَ هَنِدَآلِإِفَكَ قَدِيمٌ ١٠ وَمِن قَبِّلِحَ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَدَا كِتَبُ مُصِدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيْكَنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُتِّسِينَينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱلسَّتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَزَنُونَ اللَّه أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَاءَ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ

وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُ هَا وَ وَضَعَتْهُ كُرُهُ الْوَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ تَكَثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشَدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنَي أَنْ أَشَّكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصَّالِحًا لِمَّ لِي فِي ذُرَّبَّتَّ إِنَّ يُبُّتُ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ أَوْلَيْهَ كَالَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوِزْعَنْ سَيِّعًا بَهُمْ فِي أَصَّحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدُّقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُّوْنَ شَ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَكُما أَتِعَد انِنِي أَنْ أُخْرَج وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبَّلِي وَهُمَا يَسَّتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلِكَءَ المِنَّ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَّذَآ إِلَّا أَسَطِيرًا لَأَوَّلِينَ ١ أَوْلَيْهِ مُ الْفِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي آُمْمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنْسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَلِكُلِّ دَرَجَنْ مِمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوفِي مَّاعَمِلُواْ وَلِيُوفِي مَّاعَمِلُواْ وَلِيُوفِي مَا عَمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيُومَ يُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذَهَبُّمْ طَيِّبَتِكُو فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعَتُم جَهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تُلَّتُكُيْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَعِكَنْمُ نَفَسُقُونَ ١



﴿ وَأَذَ كُرُ أَخَاعَادِ إِذَ أَنذَرَقُو مَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِيَّةٍ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّى ٓ أَخَافُ عَلَى لَمْ عَذَابَ يَوْمِرَعَظِيمِ إِن قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالَمَ الْمَتِنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ أَلَا قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّثُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ٥ وَلَكِنِّي أَرْكُرْ قُومًا جُهُاوْنَ ٢ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسَّتَقَّبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنذَاعَارِضٌ مُعْطِرْنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِن إِلَيْ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَجَّ ا فَأَصَّبَحُوا لَا يُرَّيَّ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَعْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٥ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْمُكَّنَّكُمْ فِيهِ وجعلنا لهة سمعا وأبصرا وأفعدة فما أغنى عنهة سمعهم وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدُ تُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عَلَيْ يَنْتُهُ زَءُونَ ١ وَلَقَدُّ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلَّايَتِ لَعَلَّهُمْ نَرْجَعُونَ اللهِ فَلُولًا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّ بَانَّاءَ الْهَامَةُ اللَّهِ فَرُبَانًاء الْهَامَةُ بَلْضَاتُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ





الخِزبُ الخَزابُ الخِزبُ الخَزابُ الْعَزابُ الخَزابُ الخَزابُ الخَزابُ الخَزابُ الخَزابُ الخَزابُ الْعَزابُ الخَزابُ الخَزابُ الخَزابُ الخَزابُ الْعَزابُ الْعَالَالَ الْعَالِيَّالِ الْعَالَالِيِ الْعَالِي الْعَالِيِيِ الْعَالِي ا

إِنَّ ٱللَّهُ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ جَجْرى مِنْ تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُ لُو وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعُلُ وَالنَّارُمَتُوكَ لَمُّهُمْ شَلَّ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَاك ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنَّكَ أَهَلَكُنَّهُمُّ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِهِ عَمَلُ مُعَلِي وَانْبَعُواْ الْمُواءَ هُمُ إِنَّ مَثَلُ لِجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مُنْ مَّآءٍ غُيْرِءَ اسِنْ وَأَنَّهُ كُرُّمِّنْ لَّبَنِ لِّمْ يَنْغَيَّرُ طَعُمْهُ وَأَنْهُ رُّكُمِّنَ خَمْر لَّذَةٍ لِلشَّكر بِينَ وَأَنْهُ رُكُمِّنَ عُسَلِمُّ صَفَّي وَلَمُنَّمُ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّمْ مُكَمِّنٌ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ إِنَّ وَمِنْهُم مِّن يُسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتُّى إَذَا خَرَجُواْ مِنْ عِنْكِ كَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهَكُ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهُمْ وَٱتَّبَعُوۤ ٱلْمَوَاءَ هُمْ لِللَّهُ وَٱلَّذِينَ أَهْدُوْ أَزَادُهُمْ هُدًى وَءَانَكُمْ تَقُولُهُمْ (١) فَهُلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيكُمْ بَغْتَةً فَقَدَّ جَأَّةَ أَشْرَاطُهَاْ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرَكُهُمْ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسَّتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمُثُّونِكُمْ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْ لَا ثُرَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَا ٱلْنَزِلَتَ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مَا عَدُ وَقُلْ مُعَدُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُواْ الله لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ إِنَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْثُمُّ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارُهُمْ إِنَّ أَفَلاً يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٌ أَقْفَا لُهَا آكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّ واْعَلَىٓ أَذْبُرهُمْ " مِّنُ بِعَدِمَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِأْنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنْطِيعُ حُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّمَ الْمُمْرَ الله فَكُنْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْ كَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَّبُّ رَهُمْ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآ أَسَّخَطُ ٱللَّهَ وَكرِهُواْ رِضُوانِهُ فَأَحْسِطُ أَعْمَالُهُمْ (اللهُ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّن يُخْتَرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْيَنَكُهُمْ فَلَعَرِفَنَهُمْ بِسِيمَا هُمَّ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحِن ٱلْقُولِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلُكُمْ إِنَّ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُرُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبَّلُوا أَخْبَارَكُرُ لَكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآ قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لْكُمُ الْمُدُىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيًّا وَسَيْحَبِطُ أَعْمَالُهُمْ (اللَّهُ مَا لَهُمُ اللَّهُ مَا لَهُمُ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓ ٱ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفًّا رُّفَكُن يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ قَلْ تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنْكُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ فَ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدَّنِيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمُولَكُمْ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَاكُمْ لِي هَاأَنْتُمْ هَاوُلاَّءِ تُدْعُونَ لِنْ فَقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنْكُمْ مِنْ يَنْخُلُ وَمَنْ يَنْخُلُ وَمَنْ يَنْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِ مِ وَ ٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِنَّ تَتُولُواْ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُواْ أَمْثَالُمُ اللَّهُ





إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْ قَ أَيْدِيمَ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَقْسِدِ فَي وَمَنَّ أُوفِي بِمَاعَ لَهُ دَعَلَتُهُ ٱلله فسي وأجراعظيما الله سيقول لك المُخلَّفون مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتُ نَا أَمُو لَنَا وَأَهْلُونَا فَأُسَّ تَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن ٱللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ طَنَاتُ مُ أَن لَن يَنْقُلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قُوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّ مَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يُشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا إِنَّ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ لِيُرْدِدُونَ أَن يُكِدِّلُواْ كَكُمُ ٱللَّهِ قُل لَّن تَبَّعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ مَحْسُدُونَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

قُل لِلْمُ خَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدَّعَوْنَ إِلَىٰ قُوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمُ أَوْ يُسَلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتُولُّواْ كُمَا تُولِّيثُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُم عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُريضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ خِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ اللهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُومِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهُمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَلَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَّدِيكُمْ صِرَطًا مُّسَتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَّا أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٥ وَلَوْقَاتَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلَيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتٌ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُّدِ يلا ٢

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيدِيهُمْ عَن كُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِنِطْن مَكَّة مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّو كُمُّ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبُّلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَتُ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطُّوْهُمْ فَتَصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مِعْرَةً بِغَيْرِعِلْمُ لِيْدُّخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِ فِي مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيْلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَاهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مَ كَالَمَةُ النَّقُوي وَكَانُو ٓ الْحَقّ بَهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدُّ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَكَّخُلُنَّ ٱلْمَسَّجِدَ ٱلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَّمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَاقَرِيبًا ١ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ عَفُورً رَّحِيهُ فَ مِنْ إِنَّ مِنْ أَلْدِينَ ءَا مَنْوَأَ إِنْ جَاءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَا فِتَبِيّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُم نَادِمِينَ (ا وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كُثِيرٌ مِنَّ ٱلْأَمْ لَعَنتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُرُ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصِّيانَ أَوْلَيْكِكُهُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ كَالْكُفُرُ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصِّيانَ أَوْلَيْإِكُهُمُ ٱلرَّسِٰدُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمُ حَكِيْمُ اللَّهِ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱقَّنْ تَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بِيْنَ مَا فَإِنَّ بَعْتَ إِثَّدَ لَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ عَلِيَّ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأُصَّالِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُ لِ وَأَقْسِطُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ فَأَصَّلِحُواْبِينَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُو يُرْحَمُونَ فَيَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ الْمَثُواْ لَايسَّخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمً عَسَى أَن يَكُونُو أُخَيرًا مِنْ مُ وَلَا فِسَاءُ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنُّ خَيرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَنِّيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١









وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قُولًا ثُخُنَّكُونَ ﴿ يُوْفَكُ عَنَّهُ مَنَّ أُفِكَ اللَّهُ الْخَرَّ صُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَا هُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ إِنَّ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ إِنَّا ذُوقُواْ فِنْنَاكُمْ لِهَاذَا ٱلَّذِي كُنُتُمْ بِهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَاللَّهُ مَا عَانَكُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَٰلِكُ مُحْسِنِينَ اللهِ اللهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّلْمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ٥ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَالِكُ أَنَّ اللَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَالِكُ أَنَّ لِّلْمُوقِيْةِنَ أَنْ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفُلِا يُبْصِّرُونَ أَفُلِ مُنْضَمُ وَنَ اللَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ اللَّهُ فَورَبِّ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضِ إِنَّاةُ لَحَقُّ مِنْلُ مَا أَنَّكُمْ نَّنْظِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرُهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَمْ قَوْمٌ مِّنْكُرُونَ ٢٠٠٠ فَرَاعَ إِلَّكَ أَهْلِهُ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهِ فَقَرَّبُهُ وَ إِلَيْمُ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكُمْ عَلِيْمِ ٥ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتٌ وَجُّهَهَا وَقَالَتٌ عَجُوزُ عَقَّيْمُ اللهُ عَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّلِكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلَيْمُ اللهِ اللهُ ا

الخرن من المالية المالية

ا قَالَ فَمَا خَطَّبُكُمْ أَيُّ الْمُرْسَلُونَ لِنَّا قَالُو الْإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَّى قَوْمِ اللَّهِ وَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَّى قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ الْمُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِنْ طِينِ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدُ رَبِّكَ لِلْمُتَّرِفَيْنَ إِنَّ فَأَخْرَجْنَا مِّنَكَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ فَ فَمَا وَجَدَّنَا فِهَاغَيْرَ بِيْتِ مِنَ ٱلْمُسَّلِمِينَ آَكُورَ وَتَرَكَّنَافِهَا عَالَيَّةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَّىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَكُنَّ مُّبِينَ ﴿ فَنُولِنَا مِرْكِنِهِ عَوْقَالَ سَاحِرُ أُو مِجْنُونُ ﴿ فَأَخَذُنَا وَجُودُهُ ۗ مُّ مِنْ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَةً وَهُو مُلِيَّةً فَ وَفِي عَادٍّ إِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيرِ إِنَّ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيِّمِ اللَّهِ الْحَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيِّمِ اللَّهِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ هُمْ تَمنَّعُواْ حَتَّى حِينِ (٢٠) فَعَتُواْعَنَّ أَمْرِ رَبِّمَ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فِي السَّطَاعُوا مِن قِيامِ وَمَاكَانُواْ مُنْنَصِرِينَ فَي وَقُومَ نُوحٍ مِن قَبْلَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَيْنَهَا بِأَيْدُو إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَّنَاهَا فَنِعُمُ ٱلْمَا هِذُونَ ( ) وَمِنَّ الْحُلِّلَ شَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّ كُوْنَذَكُرُ وَنَ كُلُ فَفِرُّ وَأَإِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُو مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبَينٌ فَ وَلَا تَجْتُعُلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَاءَ اخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرُ مُّبِينُ ١



أَفْسِحُوهُ الْمُأْتُولُونِ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ أَوْلَاتُ مِرُواْ سُوّاءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيَّمِ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ بِمَاءَ الْنَهُمُّ رَبُّهُمْ وَوقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيَّمِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المُعْدِينَ عَلَى مُرَّاكِينَ عَلَى مُرَّاكِينَ عَلَى مُرِرِمِّ فَيْ وَرُوْجِنَاهُمُ وَلَا مِنْ الْمُ بحور عين ف والذين عامنواواتبعة درية م بايمن الحقنا بِهُ دُرِينَهُمْ وَمَا النَّاهُم مِنْ عَملِهِ مِنْ سَيْءٍ كُلَّ امْرِي بِمَا كُسب رَهِينُ اللهُ وَأَمَدُدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحَّمِ مِمَّايَشَّهُ وَنَ أَنَّ يَنْنَزَعُونَ فَهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْتِيثُ ١ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ عِلْمَانُ لَّهُ مَّ كَا يَهُ لَوْ لُوْ مُ كَنُونُ لِنَا وَأَقْبَلُ بِعَضَهُمْ عَلَى بِعَضَ يَسَاءَلُونَ وَاللَّهِ أَا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي آهِ لِنَا مُشَّفِقِينَ ﴿ فَمَر مِنَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُّومِ لِي إِنَّا صَيْنًا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُو الْبِرَّالرِّحِيمُ اللَّهِ الدِّيمُ الرَّالرِّحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل رَبِّكَ بِكَاهِن وَلَا مِجْنُونِ (1) أُمِّ يَقُولُونَ شَاعِرُنَّارُبِّص بِهِ دَرْبَ ٱلْمَنُونِ إِنَّ قُلْ تَرَبِّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرْ الْمُتَرِبِّصِينَ الْمُتَربِّصِينَ





## يس ألله ألر مراكر حيم وَٱلنَّجِمِ إِذَاهُوَىٰ مَاضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاعُوىٰ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوكِيْ آَنَ هُوَ إِلَّا وَحَيْ يُوحِيْ كَا عَلَمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوكِي فَ ذُو مرَّةٍ فَأُسَّتُوى إِن وَهُو بِاللَّهُ فُقِ الْأَفْقُ الْأَعْلَى ﴿ أُمَّ دَنَا فَنْدَلِّكَ ٢ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْأَدَّنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبَّدِهِ عَمَّا أَوْحَى فَ مَاكَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَيْ إِنَّ أَفَتُمُرُونَهُ عَلَى مَايَرَىٰ إِنَّ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْ لَدَّ أُخْرِي إِنَّ عِنْدُ سِدُرَةِ ٱلْمُنْهَى فَيْ عِنْدُهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوِيَ فَي إِذْ يَغْشَى ٱلسِّلِّدُرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصِرُ وَمَاطَغَى إِنَّ لَقَدُّ رَأَى مِنْ عَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِينَ ﴿ أَفَرَ عَيْمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ مَا لَكُتِ وَالْعُزَىٰ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخِرِينَ أَلَكُمُ ٱلذَّكُولَهُ ٱلْأَنْثَى الْآيِلَكَ إِذَاقِسَمَةُ ضِيزَى إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّاءُ مُمَّاأَنُولُ وَءَابَا وُكُومَّا أَنْزُلُ ٱللَّهُ بِهَامِنْ شُلْطُنَّ إِنَّ يُتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدَّجَاءَهُم مِّن رَّجِمُ ٱلْمُدُى آَنَ أُمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى أَنْ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ٥٠ ١ ﴿ وَكُرِمِنْ مَّاكِفِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنى شَفَعَنُهُمْ شَيُّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى آ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيسَمُّونَ ٱلْلَيْكَةَ تَسَّمَةَ ٱلْأَنْثَى ١ وَمَالَهُمْ بِهِ - مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا اللَّهُ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تُولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ مُردُّ إِلَّا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيَا ١ ذَٰ إِلَى مَبْلِغُهُمْ مِنْ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّعَنْ سَبِيلَةً وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتِدَى آنَ وَيِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَاعَمِلُواْ وَيَجِّزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنَى (اللَّهُ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيِّرَ ٱلْإِنَّهِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعْلَمْ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرْمِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْكُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمْ فَلا ثُرَكُواْ أَنْفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ إِنَّا أَفَرَهُ يَتَ ٱلَّذِي تُولِّي إِنَّ وَأَعْطَى قَلَيلًا وَأَكْدَى ا أُعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو بَرَى (٢٠) أَمْ لَمْ يُنْبَأِبِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّيْ ﴿ أَلَّا نَزْرُ وَازِرَةٌ وَزَرَأُخْرَىٰ الله وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَّانِ إِلَّا مَاسَعَى وَأَنَّ سَعْيَةُ إِسَوْفَ يُرَى فَي أَمْ يُجْزَرُكُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوفِي فِي وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّكِي (الله وَأَنَّهُ مُوا أَضْحَكَ وَأَبْكِي (الله وَأَنَّهُ مُوا أَمَاتَ وَأَحْيا الله



المهار المهار المهار منس المهار منس المرابط ا مُّ مُّطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ٥ ﴿ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّ بُواعَبْدُنَا وَقَالُواْ مِجْنُونُ وَأَزْدُجِرَ فَ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأُنكِر إِنَّ فَفَنْحَنَّا أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ بَمَاءٍ مُّنَّهُم ال وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقِي ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدَّقُدِرَ اللَّهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواْحِ وَدُسُرِ اللَّهِ تَجُرى بِأَعْيِنِنَا جَزَّاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ إِنَّ وَلَقَد تُرَكِّنَاهُا ءَايةً فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ فَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢ وَلَقَدِّ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَ آنَ لِلذِّكْرِ فَهِلِ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتُّ عَأَدُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُّ رِيِحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهِ مَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُّلِمُ اللَّهُ وَلَقَدُّ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَ اللَّهِ وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدُّ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَ اللَّ لِلذِّكْرْفَهَلُمِنْ مُثَّدِّكِرِ ١٠٠ كَذَّبَتَّ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠ فَقَالُوٓ الْبَثَّرَا مِّنَّا وَرِحِدًا نَّتَبَعُهُ ﴿ إِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالِ وَسُعُر نِي أَءُلِقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بِينِنَا بَلْهُوكَذَّا بَي أَشِرُ إِنَّ سَيَعَامُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْمُ وَٱصَّطِيرِ

وَنَبِّمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسَمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْضَرُ اللهِ فَادُواْ صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ اللَّهِ فَكُنَّفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ اللَّهِ وَلَقَدُّ يُسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَمِن مُّدَّكِرِ ٢ كُذَّبَتَّ قَوْمُ لُوْطِ بِالنُّذُرِ الْكَالْمُن الْمُلْكَالَ الْمُنا عَلَيْمٌ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَحِينَهُمْ بِسَحَرِثَ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَالِكَ بَعِزِي مَن شَكَرُ إِنَّ وَلَقَدَّ أَنَذَرُهُم بَطَّلْتَ تَنَا فَتَمَارُولُ بِٱلنَّذُرِ لَيُ وَلَقَدُّ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَظَمَسَنَا أَعْيَامُ مَ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُدُرِ ٢٥ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُّسَّتَقِرٌّ ٢٠ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢٥ وَلَقَدَّ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدِّكِرِ وَلَقَدَّجَاءً ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ فِي كُذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهُمُ أَخْذَعَ بِإِمُّقْنَادِرِكُ أَكُفَّا رُكُرْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَيْكُمْ أَمْلُكُمْ بِرَآءَةً فِي ٱلزَّبْرُ اللَّهُ أُمُّ يَقُولُونَ نَحْنَجُمِيعُ مُّنظِيرٌ فِي الزَّبْرُ اللَّهِ مُعْلَمْ الْحُمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُر ١٤ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَى وَأَمَرُّ الله إِنَّ ٱلْمُجِّرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعْرِ اللَّهِ مَوْمَ يُسَّحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ١



الخرب الخرب المعادلة



يُعْرَفُ أَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخُذُ بِأَلْتُوصِي وَٱلْأَقْدَامِ اللَّهِ فَأَيّ عَالَاءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ هَا مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلَّالِّتِي يُكَذِّبُ مِمَا ٱلْمُجْرِمُونَ الله يَطُوفُونَ بَيْنَهُ اوَبِينَ حَمِيمًا وَبِينَ حَمِيمًا وَبِينَ حَمِيمًا وَبِينَ حَمِيمًا وَبَانِ وَ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّنَانِ لَا فَبَأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) ذَوَاتَا أَفْنَانِ (١) فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكُذِّبَانِ (١) فيماعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اللَّهِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًانِ اللَّهِ مَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زُوْجَانِ (٥٠) فَبَأَيْءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٥٠) مُتَّكِينَ عَلَى فُرشِ بَطَأَيْهُما مِنْ إِسْ يَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايِنِ دَانِ إِنَّ فَبَأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَ فِيهِ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُ فَ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ ١٠ فَبَأَيَّ وَإِلَّا مُرَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٥ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٥ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَّانِ اللهِ وَمِنْ دُونِهُمَاجَنَّنَانِ اللهِ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله مُدُّهُ مَا مُّتَّانِ إِنْ فِيأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًانِ فَ فِي مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١٠ فَبِأَيِّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١



الخزرب ود

يَطُوفُ عَلَيْهُم وَلَدَن مُحَلَّدُونَ فِي إِلَّا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِّن مَّعِينِ الله يُصدَّعُونَ عَنَّهُ وَلا يُنزِفُونَ فَوْنَ وَفَكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ نَ وَكَوْطُيْرِمِّمَّا يَشَّ مَهُونَ إِنَ وَحُورُ عِينُ أَنْ كَأَمْنُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ إِنَّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ فِي لَايسَمْعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا اللهِ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا اللهُ وَأَضَّحَنْ الْيَمِينَ مَا أَضَّحَنْ ٱلْيَمِينِ ١٠ فِي سِلَّارِ مَّغَضُولِ إِنَّ وَطَلْحٍ مَّنضُولَةٍ اللهِ وَظِلِّمَدُولِاً اللهُ وَمَاءِ مَّسَّكُوبُ إِلَى وَفَكِهِ دَيْرَةً لِللهُ لَامْقُطُوعَةً ولا مَنُوعَةِ إِنَّ وَفُرْشِ مِّرُ فُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنَّا أَنشَأْنَا فَكُ إِنْشَاءً فَ عَلَنَاهُنَّ أَبْكَارًا إِنَّ عُرُبًا أَتْرًا بَالْ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِيِّنِ إِنَّ عُرُبًا أَتِّرًا بَالْآلُ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِيِّنِ إِنَّ عُرُبًا أَتِّرًا بَالْآلُ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِيِّنِ إِنَّ عُرُبًا أَتِّرًا بَالْآلُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلْأُوِّلِينَ لِنَا وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ وَأَصَّحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَضَّحَابُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُو مِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّمِن يَحَمُّومِ (آنَ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرْمِ إِنَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَالِكَ مُتَّرِفَينَ فَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنَّةِ ٱلْعَظِيَّةِ إِنَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَّتِّهُ وَثُونَ ١٠ أَوَءَ ابَا قُونَا ٱلْأُوَّلُونَ ١٠ قُلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١٤ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُّومٍ (

مُحَ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ إِنَّ كُلُّونَ مِن شَجَر مِّن زَقُّومِ (أَنْ فَمَا لِتُونَ مِنْهُا ٱلْبُطُونَ (0) فَشَر بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمَيْمَ (0) فَشَر بُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ ٥ هَذَانْزُلْمُ مُ يُومَ ٱلدِّينَ ١ مَعْنَ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصدِّقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اتُّمَنُّونَ ﴿ مَا اتُّمَنُّونَ اللهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْخَالِقُونَ (١٠) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَشْبُوقِينَ (١) عَلَىٓ أَن نُّبُدِّلَ أَمْتَالُكُمْ وَنُنْشِعَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ شَوَالُولَا مُعَالِمُ وَلَقَدُّ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ أَفْرَءَنَّهُمَّا تَحُرُثُونَ عَلَيْهُم الْكُورُ تُونَ الله عَ الله عَوْنَهُ وَأَمْ فَكُنَّ الزَّارِعُونَ اللَّهِ الْمُ الْمُعَلِّنَاكُ الرَّارِعُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّنَاكُ حُطْمًا فَظَلَتْمُ تَفَكَّهُونَ فَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ فَ إِلَّا لَمُغْرَمُونَ فَلَ الْمُخْنُ مُحْرُومُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَنْمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرِبُونَ إِنَّ عَأَنْتُمُ أَنْزُلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أُمْ يَحْنُ ٱلْمُنْزِلُونَ ١١٠ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ نَ أَفْرَءَ يُتَّمُّ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ فِي عَالْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجِرَةً ٱلْمُ نَحْنُ ٱلْمُنْشِعُونِ ١٠ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُويِنَ الله فَسَبِّحَ بِأُسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيَّمِ فَ الْكَأْفُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ فِي وَإِنَّهُ لِلْقَسَمُ لُوْتَعَلَمُونَ عَظِيمٌ فَي





هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسَّتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فَمَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنَّتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهِ اللهِ مُلْكُ ٱلسَّمَورِةِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَعَلِّمُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَمُنْ أَجْرُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ يَدُّعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَّ أَخَذَمِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْمُ مُّؤُمِنِينَ اللهِ هُوَ الَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْ لِهِ عَ ءَّاكِتِ بِيَّنَتِ لِيُحَرِّجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمَنِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُ وَثُلَّ رَحِيمٌ وَمَالَكُمْ أَلَا ثَنْفِقُواْ فِي سَبِيلُ لللهِ وَلِللَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسَّتُوى مِنكُرُ مِّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أَوْلَيْهِكَ أَعْظَمُ دَرَجُةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنَ أَبَعَدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُنَّنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً فَ مَّنْذَا ٱلَّذِي يُقِّرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ إِلَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِّيمُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِّيمُ اللَّهِ



وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَاءُ عِنْدُرَبِّهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايِنِنَا أَوْلَتِكَ أَصَّحَابُ ٱلْجَحِيِّمِ اللَّهِ الْعَلَمُوَّأُ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمْ وُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كَمْتُلِعَيْثِ أَعِجَبَ ٱلْكُفَّارِنِبَانُهُ مُ يَهِيجُ فَتُرَيْهُ مُحْمَةً فَرّا شُرّ كُونُ حُطْماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدُو مَغْفِرةً" مِّنَ ٱللهِ وَرَضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ سَابِقُو اللهِ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْض ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَلَمْهُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ نُوْ تِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ ٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيِّمِ (أَمَاأُصَابَ مِن مُصِيلَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِّن قَبْل أَن نَّبْرًأُهَا إِنَّ ذَالِك عَلَى ٱللهِ يَسِارُ إِنَّ لِكَيْلا تَأْسَوْاْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءًا تَكَ حُواْ لِللهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَالْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

لَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَابَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسُّطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُونَ عُكَ عَزِينٌ ٥ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِثْرَاهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهُمَّالِيّ وَكَثِيرٌ مِنْ اللَّهِ فَاسِقُونَ لَيْ أَمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتِ هِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَا تَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَّانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَّاهَا عَلَيْهِ مِنْ إِلَّا ٱبْتِغَاَّةً رَضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رُعُوهَا حُقّ رِعَايتِهَا فَعَا يَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرِهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْ مُنْ مُ فَسِقُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عَنْ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ عَوْ يَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ] وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيُّمْ الْكَالَّا يَعْلَمَ أُهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِّيمَ اللَّهِ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّلِ ٱلْعَظِّيمَ



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن بِجُون تَكْنَةً إِلَّا هُورَابِعُهُم وَكَابِعُهُم وَكَابُعُهُم وَكَابُعُونُ وَكُلْمُ وَكُولُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُولُ وَكُولُوا فَالْمُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَكُولُوا فَالْمُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ وَالْمُ فَالْمُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَر إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّعُهُمْ بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيَّ عَلَيْمٌ كُلُّ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهُ اللّ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِي ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُواْعَنَّهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْرِ وَٱلْعُدُّونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِمْ مُ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّ يُصَّلُّونَهُ أَفِيئُسُ ٱلْمُصِيِّرُ اللَّهِ مِنْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذَا تَنْجَيْثُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعَدُّونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ مُحْتَثُرُونَ فَي إِنَّمَا ٱلنَّبُوكِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهُمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُو كُلُّ ٱلْمُؤْمِنُونَ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُوا أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُواْ فَٱنْشُرُواْ فَأَنْشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمُّ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ





لَّا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُُونَ مَنَّ حَادَ ٱللَّهُ وَرُسُولُهُ وَلُوْكَ الْجَابَاءَ هُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَ مُمْ أُولَيِّكَ كَتَبَفِي قُلُوبِهُمْ الإيكن وأيد هم بروج منه ويدخه هم جنت تجرى مِنْ يَحْنَهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ أُولَٰكِياكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَكَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ رتيبها المارين الله السَّمْرِ السَّحِيرِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَ النَّذِينَ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِئْبِ مِنْ دِيرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرَ مَاظَنَنْتُمْ أَن يُخْرِجُواْ وَظُنُّواْ أَنَّهُ مِمَّانِعَتُهُمُّ حُصُونُهُم مِّن ٱللهِ فَأَنْهُم ٱللهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِ مُ ٱلرَّعَبَ يُخْرِبُونَ بِيُورَهُم بِأَيْدِيمَ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ وَلَوْلًا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمَّ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمَّ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٢

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِّقُ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَالِ مَا قَطَعَتُ مِن لِينَةً أُوْتَرَكُ يُمُوهَا قَايِمةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُو لِهِ عِنْ خَيْلٌ وَكُو جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٌ وَلا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدْرُونَ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِةً عَمِنَ أَهُلِ ٱلْقُرْيَ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبِّنَ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةُ بِينَ ٱلْأَغْنِياءِ مِنكُمْ وَما ءَانْكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا مَنْ كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَاتِ اللَّهُ مَنْهُ فَأَنْهُ وَأُ لِلْفُقَرِّاءِ ٱلْمُهَاجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِنْ دِينِهِمْ وَأُمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُونَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وِ ٱلدَّارِ وَٱلْإِيمَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَنُؤْثِرُونَ عَلَيْ أَنفُسِهُمْ وَلَوْكَانَ بهُمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفَّلِحُونَ فَ



وَٱلَّذِينَ جَآءٌ و مِنْ بَعْدِهِمْ تَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخُّوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيُّهُمَنِ وَلَا تَجُّعُلُ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ٓإِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ٥ اللَّمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُّونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهَّل ٱلْكِئْبِ لَبِنَّ أُخَّرِجْتُمْ لَنَحْرُجَ اللَّهِ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرْ أَحَدًّا أَبَدًّا وَإِنْ قُو تِلْتُمْ لَنَاصُرَتَكُمْ وَٱللَّهُ يَثَمَّدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ وَلَمِن نَّصَرُوهُ مُّ لَيُولُّ إِنَّ ٱلْأَدْبُ لَا يُصَرُّون اللَّهُ اللّ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَّبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُومُ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى محصنة أومن ورآء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جَمِيعًا وَقُلُو بُهِمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمْتُلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قُبِّلِهِ مُّ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُّ أَلِيُّمْ اللَّهُ مَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكَفَّرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرَى مُ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ



الله ألر مراً الرحي يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ المَنُوا لَا تَنَّخِذُ وا عَدُقِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّاءً تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَّةِ وَقَدَّكُفُرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّيْ يُخَرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْ مُ خَرِّجْتُمُّ جِهَدَّافِي سَبِيلِي وَأَبْنِعَاءً مُ صَاتِي شُرِونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنْ مُ وَمِنْ يُفْعَلُهُ مِن كُمُّ فَقَدُّ ضَلَّ سَوَّاءَ ٱلسَّبِيلِ فَإِنَّ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَاءً وَيَنْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَنْهُمْ بِٱلسَّوِّةِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفْرُونَ لَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمِةِ يَفْصِلُ بِيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِنْرَهِهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبِغَضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُوَّمِنُواْ بِاللَّهِ وَحُدَدُهُ وَإِلَّا قُولَ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رِّيّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبُّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيّرُ لِنَاكَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِّتَنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْلَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمَ

لَقَدْكَانَ لَكُرُّ فِيهُمُ أُسُوةً حَسَنَةً لِمَنكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ الْ وَمَن نُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَغِنيُّ الْحَمِيدُ ١ بَيْنَكُرْ وَبِينَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مُودّةً وَاللّهُ قَدِيرٌ وَٱللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهِ لَا يَنْهُنَكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنَ دِيرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤ أَ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اِنَّمَا يَنْهُ لَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلْلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرُجُوكُمْ مِّنَّ دِيكِكُمْ وَظَلَهُ رُواْعَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُهُمْ فَأُوْلَيَإِك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِإِيمَنهِ فَيْ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهِنَّ حِلٌّ لَّهُمَّ وَلَاهُمْ يَجِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَّعَلُواْ مَا أَنفُقُنْحُ وَلِسَّعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيُّهُ إِنَّ فَاتَكُرْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَرِ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْ مُ وَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُمْ مِّثُلُ مَا أَنفَقُواْ وَٱتَقُواْ اللهَ ٱللَّذِي أَنهُمْ بِقِيهُ مُؤْمِنُ ١



وَإِذْ قَالَ عِسَى أَبْنُ مُنْ يَمُ يَكُنِي إِنَّ الْمُرْبَعِ يَلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَابِينَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسَّمْهُ وَ أَخْمَدُ فَامَا جَآءُهُم بِأَلْبِينَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحُرُّمُّ بِينُ إِنَّ وَمُنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدَّعَى إِلَى ٱلْإِلْسَكَامِ وَٱللَّهُ لَا يُهِّدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفُواهِمْ وَاللَّهُ مُتُّ نُورِهِ وَلَوْكره ٱلْكَنِفْرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَى وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّدِ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِحَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ ٱلْيَمْنَ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُ لَهُ وَنَ فِي سَبِيلَ للَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُو خُيرًا لَكُو إِن كُنْ مُ أَنَّا لَهُ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُو خُيرًا لَكُو إِن كُنْ مُ أَنَّا لَكُونَ اللَّهِ مِن اللَّهِ بِأَمْوَلَ لَكُونَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلِيلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ يَغْفِرُ لَكُورُ ذُنُوبِكُو وَيُدِخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحِنَّهَا ٱلْأَنْهُ لَرُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِّيمُ اللَّهِ وَأَخْرَى يُحِبُّونَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَكِنْ وَكِثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّمُ ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيَّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوارِيُّونَ نَحْنَ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّلَآيِفَ أَهُ مِّنُ بَنِيَّ إِلَّهُ وَعَيْلًا وَكَفَرَت طَّا بِفَةٌ فَأَيِّدُنَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِ بِنَ ال





وَإِذَاقِيلَ لَمُ مَنَّ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمُّ رُسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْارْءُوسَهُمْ وَرَأَنْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسَّتَكُبُرُونَ فَ سُوَّاءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمُّ أُمْ لَمُ تَسْتَغْفِرُ لَكُمْ لَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَا مُعْمِّ إِنَّ اللَّهُ لَا مُعْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِنْ دَرُسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَرَا بِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعَنَ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخِّرجَ ۗ ٱلْأَعَرُّ ۗ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَ لِكَ فَأُو لَيِّهِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ١ وَأَنْفِقُواْ مِن مَّارَزَقَنَكُم مِّنَ قَبْلَ أَن يَأْتِكَ أَحَد كُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلَ قَرِيبٌ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً أَجَلُها وَٱللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ الله المنظمة ا







THE STREET ON THE STREET

أَسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِنْ وَجُدِكُمْ وَلَانْضَارٌ وَهُنَّ لِنْضَمِّقُوا عَلَمْنَ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ مَلْ هُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَتِّمِرُواْبِيْنَكُمْ مِعَرُوفٍ وَإِنَّا تعاسرتم فسترضِع للهُ أُخْرِي فِي الْمُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَأَيْن فَقَ مِمَّاءً أَنْهُ ٱللَّهُ لاَيْحُلِّف ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ اتنها سَيْجَعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِيسْرًا ﴿ وَكَايِّنِ مِنْ قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْر رَبِّ الرِّسُلِّ فَكَاسَبْنُ هَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنُهَا عَذَابًا نُكُرِّ اللَّهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسِّرًا ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُ ۚ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنْ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَاتِ لَيْخُرْجَ ٱلَّذِينَءَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدَّخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعُ سَمُواتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بِينَهُنَّ لِنْعَامُو ٱأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ١



يَتَأْيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ تُوبُو أَوْلِكَ ٱللَّهِ تَوْبَاتُهُ نَصُوطًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُكُفِّرُ عَن كُمُّ سَيَّاتِكُمْ وَيُدِّخِلَكُمْ جَنَّاتِ بَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُبُومَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَةُ بُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبِأَيْمَنَهُمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتُّومْ لَنَا نُورِنَا وَأُغْفِرُلِنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ يَ أَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهُمْ وَمَأْوَلُهُ مِ جَهَدُّمُ وَبِئُسَ الْمُصِيرُ فَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَأَتَ نُوْجٍ وَالْمَرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبَّدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنِ ٱللَّهِ شَيُّا وَقِيلَ ٱذَّخُكَ ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَالًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبُّن لِي عِنْدُكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِّني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلَةً وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْوَمْمُ الْبَلْتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَلْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتَّ بِكُلِمَتِ رَبُّهَا وَكُتُبِهِ وَكُانَتُّ مِنَ ٱلْقَانِيْنَ اللَّهِ



وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوالْجُهُرُواْ بِعَيْ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيِّرُ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمُشُو أَفِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْمِنْ رِّزْقِهِ - وَ إِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ الله عَلَى عَلَى السَّمَاء أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمُّ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِّيرً ﴿ إِنَّ وَلَقَدُكُذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠ أُوَلَدُ يُرَوُّا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَلَّقَاتٍ وَيُقَّبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ إِنَّ أُمِّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَّكُرْ يَنْصُرُكُمْ مِّن دُونِ ٱلرَّ مَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَّنَّ هَٰذَاٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ كُولِكُ جُواْ فِ عُتُونً وَنْفُورُ (أَنَّ أَفْمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهَمِ عَأَهُدُى أَمَّنْ يَمْشِي سُوتًا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقَيِّم اللَّهُ قُلْهُ وَٱلَّذِي أَنشا كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفْعِدَةَ قِلْيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ١ قُلُهُوالَّذِي ذَراً كُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُحْ صَدِقَيْنَ ١٠٠ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠















يْرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّلْدُرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُ لَكُو بَأُمُو لِ وَبَنِينَ وَتَجْعَلَ لَّكُرْجَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَا لَا مَا لَكُو لَا ذَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لِللهِ وَقُدَّ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا إِنَّ ٱلْرُتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبِّعُ سَمَوْتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُ فِي لَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلسَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْكُ مَنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُواْ لَأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهِ لِتَسَلَّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا أَنْ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّهُ رَدُّهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا اللَّهِ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لاَنْذَرُنَّ عَالِهَ مَا كُوْ وَلاَنْذَرُنَّ وَدَّا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اللَّهُ وَقَدَّ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١ مِمَّا خَطِيَّ عَنْهُمْ أَعْمَ فَوا فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكُنفرينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ١٠ رَّبِّ ٱغْفِرْلِي وَلُوْلِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْق مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا نَبَازًا اللَّ



وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَّ أَسَّلَمَ فَأُولَتِكَ تَحَرَّوْاْرَشَدَا إِنَ وَأُمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اللهِ وَأَلُّو ٱسَّتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا اللَّالِنَفْنِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسَالُكُهُ عَذَا بَاصَعَدَا ١٠ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَالْ تَدُّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحدًا اللهِ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبُّدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَانَ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّ وَلا أَشْرِكُ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَى إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ ضَرًّا وَلارَسُدًا اللَّهُ قُلْ إِنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ لَن يُجِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِنْ دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا [7] إِلَّا بِلْغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ - وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ إِنَّ الْجَهَا رَجَهَا مَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا اللهِ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَّاتُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًّا ١٠٠ عَدِلُمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِيِّهِ عَلَىٰ عَيْبِيِّهِ عَلَىٰ عَيْبِيِّهِ عَلَىٰ عَيْبِيِّهِ عَلَىٰ عَيْبِيِّهِ عَلَى عَلَىٰ عَيْبِيِّهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَيْبِيِّهِ عَلَىٰ عَيْبِي عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَيْبِيِّهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ يَسَّلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَرَصَدًا اللهِ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَاكُتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهُمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا





ا إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْتَى ٱلَّيْلِ وَنِصَّفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَّآبِفُةُ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلْيَّلُ وَٱلنَّهَارَعَلِمَ أَن لَّن تُحَصَّوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأُقْرَءُ وَالْمَا يَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِن كُونُ مِن كُونُ مِن كُونُ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَّتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيسَّرَمَّنَّهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَ الثُّواْ ٱلرِّكُوةَ وَأَقَرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَأُومَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمً المَّالُّ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ يَتَأْيُّهُا ٱلْمُدِّيِّرُ ۞ فَرْفَأَنْذِرْ أَنْ وَرَبِّكَ فَكِيِّرْ ﴿ وَيُبَابِكَ فَطَهِّرُ فَ } وَٱلرُّجُزَفَاُهُ جُرُ فَ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُرِثُ فَي وَلِرَبِكَ فَأَصِّبِرَ فَ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ فَ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِيوَمٌ عَسِيرٌ فَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَيْرُيسِيْرِ إِنَّ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنَّ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَّمَدُودًا إِنَّ وَبَنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهَّدَّتُّ لَهُ تِمْ هِيدًا إِنَّ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدُ ١٠ كَلِّ إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَاعِنِيدُ اللَّهِ سَأْرُهِ قُهُ صَعُودًا ١٠

إِنَّهُ فِكُّرُ وَقَدَّرُهُ فَقُلِلَكُفَ قَدَّرُهُ فَعُلِكُفَ قَدَّرُهُ أُمَّ قُلِلَكِفَ قَدَّرُهُ أُمَّ نَظَر اللهُ أُمَّ عَبِسَ وَبِسَرَ إِنَّ أُمَّ أَدْبِرُوالسِّتَكْبَرُ (٢٦) فَقَالَ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّاسِمُ يُؤْثُرُ إِنَّ إِنَّ هَاذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ (٥٠) سَأْصَلِيهِ سَقَرَ (٦٠) وَمَا أَدْرَبِكَ مَاسَقُرُ (٧٦) لَانْبَقِي وَلَانَذَرُ (١٦) لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِ (٢٦) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ تَكُ وَمَاجَعَلْنَا أَصَّحَابُ لِنَّارِ إِلَّا مَلَّتِهِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّ تَهُمُّ إِلَّا فِتْنَاةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكْنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَءَ الْمَنُو أَإِيّهِنَا وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّ صَ وَٱلْكَفِرُونَ مَا ذَا أَرَّا دَاللَّهُ مَهٰذَا مَثَلًا كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِي مَنْ يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِي إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَسَر (١) كَلَّا وَٱلْقَهَرِ اللَّهِ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ (٢٦) وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ (٢٦) إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبِرِ فَ نَذِيرًا لِلْبُشَرِ فَ لِمَنْ شَاءً مِنْ كُوِّ أَنْ يَنْقَدُّمَ أَوْ نَنْأُخَّرَ ﴿ كُلُّ نَفْسُ بِمَاكُسَبَتُ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَضَّحَابَ لَيَهِينَ ﴿ وَآ فِي جَنَّاتِ يَسَأَّهُ لُونَ كُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ كَا مَاسَلَكَ كُرْ فِي سَقَرَ كَا قَالُواْ لَرَّنَاكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَوْ نَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ لِنَا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِضِينَ ١٤٠ وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٤٠ حَتَّى أَتَكْنَا ٱلْيَقِينَ ١٤٠



الخزرب م





طهورًا إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُرْجِزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مِّشَكُورًا اللَّهِ إِنَّا فَكُنَّ مِنْ اللَّهُ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مِّشَكُورًا اللَّهِ إِنَّا فَكُنْ فَا نَعْدِي وَكَانَ سَعْيُكُمْ مِثْنَا عَلَيْكَ الْقُورُةُ وَأَنْ تَنْزِيلًا اللَّهُ وَلَا تُطِعْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ وَكُورًا اللَّهُ وَأَذَكُمُ اللَّهُمُ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ وَاذْكُرُ اللَّهُمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا أَوْكُفُورًا اللَّهُ وَأَذْكُرُ اللَّهُمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْلُكُورًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْلُكُورًا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْلُكُورًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَوْلُكُورًا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم



أَلَّهُ نَخُلُقَكُمْ مِن مَّاءِ مِنْ هِينِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ إِنَّ إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ ١٠ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ١٠ وَيْلُ يُؤْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ أَلَوْ بَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا فَ أَحْيًا مُ وَأَمْوَ تَالْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخُتُ وَأَسْقَيْنَكُمْ مِّلَاءً فُرَاتًا ﴿ وَيَلُّ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ١ ٱنطَلِقُوٓ أَإِلَى مَاكُنتُمْ بِلَقِّا تُكَذِّبُونَ شَلَ ٱنطَلِقُوٓ أَإِلَى ظِلَّ ذِي تَكَثِ شُعَبُ اللَّهُ لَلْظُلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِ إِنَّا اللَّهِ اللَّ كَالْقَصِّرِ إِنَّ كَأَنَّهُ إِجْمَلَتُ صُفْرٌ (١٠٠ وَثَلُّ يُوْمَعِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ (١٠٠ هَنَدَايَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٢٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٢٦) وَبُلْيُومَمِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ مَا لَا يَوْمُ الْفَصِّلِ جَمَعَنَكُمْ وَالْأُولِينَ ﴿ فَإِنْكَانَ فَإِنْكَانَ الْمُعَالِّ لَكُرْكَيْدُ فَكِيدُ وَنِ (٢٦) وَبُلُ يُومَ إِذِ اللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَال وَعُيُونِ (نَ وَفَوَرِكَهُ مِمَّايَشَةُ وَنَ لَكُ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيكًا بِمَا كُنْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لِّلْمُكَذِّبِينَ فَ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجَّرِّمُونَ فَ وَيُلُّيُوْمَ لِذَ لِّلْمُكَذِّبِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَمُوْ أَرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ فَي وَيْلٌ يَوْمَ إِذِلِّلْمُ كَذِّبِينَ ﴿ فَا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿















ONN



























## المالية المالي

بِسْ إِللَّهُ ٱلرِّمْ الرَّمْ الرَّمْ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثَقًا لَهَا

وَقَالَ ٱلْإِنْسُنْ مَا لَمَا لَيْ يُوْمَيِّذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا فَيَ وَمَيْذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا فَي

بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَى لَهَا فَ يُوْمَبِ نِهِ يَصَّدُرُ ٱلنَّاسُ أَشَّنَا فَا يَوْمَبِ نِي مِنْ الْمَاسُ أَشْنَا فَا

لِيْدَوْا أَعْمَاهُمْ لَيْ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

يَرَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

مورسيا المواغ الجنازيات المات

بِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَٱلْعَادِيَتِ ضَبِّحًا ۚ فَٱلْمُورِبَتِ قَدَّحًا ۚ فَٱلْغِيرَتِ صُبِّحًا

الله عَلَى الله عَلَى

ٱلْخِيرِ لَسَدِيدُ ١ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ١













ٱلْكُدُيلِّهِ فَكُدُهُ، وَهُوَ لَلْمُنَحِقُ لِلْحَمْدِ وَٱلتَّنَاءِ، نَسْتَعِينُ بِهِ فِي ٱلسَّكَراءِ وٱلطَّتراءِ، وَنَسْتَغُفِرُ مُ وَنَسْتَهُدِيهِ لِمَا يُقْرِبُنَا إِلَيْهِ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَّكُلُ عَلَيْهِ فِي جَمِيع حَالَانِنَا وَنْصَلِي وَثْرِيِّ وَثُلِيِّ وَثُلِيِّ أَفْضَلِ مَبْعُوثٍ لِلْعَالِكِينَ ، ٱللَّهُمِّ إِنَّا عَبِيلُكَ بَنُوعَبِيدِكَ بَنُو إِمَادِكَ ،عَدْلُ فِينَا قَضَاؤُكَ ، نَنَأَلْكَ بِكُلِّ ٱسْمِرْهُ وَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنزَلْنَهُ فِي كِنَابِكَ، أَوْعَلَمْنَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أُو ٱسْنَأْتَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ ٱلغَيْبِ عِندَكَ، نَتْأَلْكَ يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ أَن تَجْعَلَ ٱلقَآنَ ٱلْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَأَ بُصَارِنَا، وَجَلَاءَ حَزَبِنَا، وَذَهَابَ هِمِّنَا وَغُمِّنَا يَا أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ إِنَّنَا نَشَأَلُكَ إِيمَانًا لَا يُرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، وَقُرَّةً عَيْنِ لَا نَنْقَطِعُ ، وَلَذَّةَ ٱلنَّظَر إَلَى وَجِهِكُ ٱلكَرِيمِ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيّنَا مُجَدِّصَكَّا ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جَنَّاتِ ٱلتَّعِيمِ. ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنَا بِتَرْكِ ٱلمَاحِي أَبِدًا مَا أَبْقَيْنَنَا، وَٱرْحَمْنَا أَن نَتَكَلَّف مَا لَا يَعْنِينَا، وَٱرْزُقْنَا حُسْنَ ٱلنَّظَرِفِيمَا يُرْضِيكَ عَنَّا، وَأَنْ تُنَوِّرَ بِكِنَا بِكَ أَبْصَارَنَا وَأَن تُطْلِقَ بِهِ أَلْسِنَلْنَا، وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ عَن قُلُوبِنَا، وَأَن تَشْرَحَ بِهِ صُدُورَنَا، وَأَن تَسْتَعْلَ بِهِ أَبْدَانَنَا ، فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنَا عَلَى كُوِّي غَيْرُكَ ، وَلَا يُؤتِيهِ لَنَا إِلَّا أَتَ وَلَاحُوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِأَلْلَهِ ٱلعَلِي لِعَظِيمِ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قُلُوبَنَا، وَجَحْمَعُ بِهَا أَمُورَنَا، وَتُعِلُّ بِهَا شَعْتَنَا، وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَنْنَا وَتَعْصِمُنَا بِهَا مِن كُلِّ سُوءٍ ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْأَخْطَأْنَا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْنَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا

تُحَمِّلْنَامَا لَا طَاقَةَ لَنَابِهِ ، وَآعْفُ عَنَّا وَآغْفِي لَنَا وَأَرْحَمْنَا ، أَنتَ مَوْلَا نَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِينَ ، ٱللَّهُمِّ فَارِجَ ٱلْهَمِّ ، كَاشِفَ ٱلْغَيِّرِ، فِجِيبَ دَعُوةِ ٱلْضُطِّرِينَ، رَحْمَانَ ٱلدُّنْيَاوَٱلآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا أَرْحَمْنَا بِرَحْمَةٍ تُغْنِينَا بِهَاعَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سِوَاكَ ، ٱللَّهُمَّ ٱلْفِنَا بِكَلَالِكَ عَنْ حَرامِكَ وَبِطَاعَنِكَ عَنْ مَعْصِينِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْ لِكَ وَجُودِكَ وَكُرَمِكَ عَمَّن سِوَاكَ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا ذَعَا لُكَ إِيمَا نَا يُبَاشِرُ قُلُوبَنَا، وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّىٰ نَعْكُمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَنَبْتَ لَنَا ، وَٱجْعَلْنَا رَاضِينَ مِنَ ٱلرِّزُقِ وَٱلْعَيْشِ بَمَا قَسَمْتَ لَنَا، ٱللَّهُمِّ إِنَّا نَسْأَلُكُ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِك، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَ نِكَ، وَٱلسَّلَامَةُ مِن كُلِّ إِنَّمْ وَٱلغَنِيمَةُ مِن كُلِّ بِرِّ، وَذَا لَكَ ٱلفَوْزَ بِٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ، وَمَتِّعْنَا ٱللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَآجُعَلْهُ ٱلوَارِثَ مِنَّا ، وَآجُعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَٱنْضُرُنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا وَلَا بَحْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ ٱلدُّنْيَا أَكْبَرَهُمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا ثُمَّلِطُ عَلَيْنَا بِذُنُو بِنَا مَن لَا يَخَافُك وَلَا يَرْحُمُنَا وَكُفَّ أَيْدِي ٱلظَّالِينَ عَنَّا بِرَحْمَنِكَ يَا أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلُّهُ، وَلَا يَكِلْنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرْفَةً عَيْنٍ، رَبِّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَدُنِكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلوَهَّابُ ، ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمُنَا وَٱرْجَمَ ٱبَاءَ نَاوَأُتُمَ انِنَا وَإِخْوَانَنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ، وَلَا بَحْعَلْ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُونُ رَحِيمٌ ، وَآخِرُدَعُوانَا أَنَّ كُدُ لِلَّهِ رَبَّ لَعَالِمَينَ .

# 

## بِسْ لِسَّالُةُ التَّمْرُ التَّحْرُ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرِ التَّحْرُ التَّلُولُ لِلْمُ التَّحْرُ التَّحْرُ التَّحْرُ الْمُتَعْرُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْرُ الْمُتَعْمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمِ الْمُتَعْمُ الْمُتَعْمُ ا

الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين؛ وبعد: فإنه لا يشك مُحِبُّ لكتاب اللَّه في أهمية العناية بأحكام التجويد وما لها من أثرٍ في النطق بالأحرف القرآنية على النحو الذي أنزلت عليه، وكم لذلك من الفائدة المضاعفة في تجميل الأداء القرآني وفهم كلام ربنا وتذوق حلاوته والتمتع بجمال فواصله ومواضع وقفه وابتدائه.

وقد كان الأصل - ولا يزال - أن هذا القرآن لا تؤخذ قراءاته وأحكامه إلا بالتلقي والقراءة والسماع من وعلى شيوخ القراءة الحافظين المتقنين؛ كي تتصل السلسلة ويتوثق السند وتنضبط الأحكام.

ولما كان العصر غالبًا على أهله بها فيه من تغيرات وتفتقات، وأن أهل الكياسة والفطنة من المسلمين قد أفادوا كثيرًا من تلك الإحداثات العصرية بها يعود على إسلامهم وأمتهم بالخير والنفع العميم – فقد كان للقرآن الكريم نصيبٌ كبيرٌ من ذلك طباعة وتجليدًا وترجمة لمعانيه، وعناية برسمه وإخراجه بحلة قشيبة تتناسب مع علو قدر القرآن وارتفاع منزلته عند أهله خاصة والمسلمين عامة، ولم يفت أولئك المهتمين بالقرآن الكريم أحكامُ تجويده وما لتطويرها الفني طباعة ورسهًا من الخدمة لكتاب اللَّه وقرائه؛ فراح البعض يبتكر ويطور ويستحدث من أساليب توضيح أحكام التجويد للقارئ ما تكون تشجيعًا وتسهيلًا في الوقت نفسه للقارئين؛ بغية التعويض عن الكسل والفتور في أخذ

القرآن وتلقيه عن شيوخه والجلوس على الرُّكَبِ قراءةً وسماعًا، مع الإقرار أنه لا بديل لهذا الأصل ولا عوض عنه.

وقد انتشرت في الأسواق مصاحف عدة تحكي تلك التجارب والابتكارات من قِبَل عَرَبٍ وعَجَمٍ، وقد كان أشهرها وأكثرها تداولًا مصحفان اثنان: أحدهماً: بعناية الدكتور محمد حسن الحمصي، والثاني: بعناية الدكتور محمد حبش حفظها اللَّه تعالى، وكلاهما يحمل اسم « مصحف التجويد ».

ومع الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذين العملين الجليلين وسائر الأعمال وأصحابها في هذا الميدان – فإني ومن واقع خبرتي ومعايشتي لتفاعل العامة مع هذه التجارب، وخاصة في بلاد المهجر، قد وجدت أن التكلف في تلك الابتكارات ظاهرٌ، وأن المشقة والغموض والتداخل بين الألوان وما تدل عليه لا يبلغ ذلك كله بالقارئ العاميّ البعيد عن الشيوخ والقُرَّاء شأوًا بعيدًا، وأن حفظ الأحكام التجويدية في حصص متفرقة مع المارسة هو أسهل منالًا وأيسر طلبًا من تلك الطرائق، فقد تداخلت الأحكام تحت ألوانها، وتعددت الألوان، ويكاد واقترب بعضها من بعض؛ فالأحمر أربع درجات والأخضر درجتان، ويكاد يضيع الأزرق الداكن مع اللون الأسود ويختلط مع الأخضر الداكن وخاصة إذا جاء بعده أخضر فاتح.

وأما مواقع الإظهار المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين والميم الساكنة - وما أكثرها في القرآن الكريم - فقد خفيت على القارئ تمامًا مع أن غالب الأحرف العربية متعلق بها، وقد وجدتُ كثيرًا من العامة يخطئون أكثر ما يخطئون في تلك المواضع يخفونها أحيانًا ويقتربون من إدغامها أحيانًا أخرى، وخاصة إذا تعلق الإظهار بالميم الساكنة والذي ينشأ بإتيان الأحرف العربية كلها سوى حرفي الميم والباء بعدها، وقد اختفت كذلك في تلك المصاحف الرموز الدالة على الهمس ومد البدل، وهذا الأخير مما يخطئ العامة فيه كثيرًا لإيهام الرسم العثماني أكثر من وجه.

وإذا اتفق الكل أن هذه التجارب والابتكارات ليست موجهة في الأصل للمتقن لأحكام التجويد والمتعلم لأصول الترتيل، أو القريب من أهل القرآن والقادر على التعلم منهم. وإنها هي موجهة للعامة غير القادرين على شيء من ذلك – أقول: إذا كان هذا متفقًا عليه – ولا بد – إذًا فلا بد أن يكون الابتكار الموجه لعموم القارئين بعيدًا قدر المستطاع عن الغموض والتداخل والتعقيد؛ بحيث يوصل أو ينقل الحكم التجويدي إليهم بأسهل طريقة وأوضح أسلوب. فهذا أولاً.

ثانيًا: يجب توخي عدم الإفراط كثيرًا في الابتكار واستحداث الأساليب خشية أن يصبح القرآن الكريم ميدانًا لعبث العابثين، وقد حُدِّثْتُ ممن أثق به أن بعض الشيوخ الفضلاء من القرَّاء والعلماء الذين أقروا تلك الأعمال والابتكارات قد وجد بعضهم - على الأقل - كلفةً وحرجًا في قبول ذلك.

ثالثًا: ينبغي الاجتهاد - أي بذل الجهد - في الإفادة من الطرائق القديمة المجمع على استحسانها وإقرارها والمحافظة على هيبة القرآن ورسمه ورموزه واصطلاحاته قدر المكنة.

رابعًا: يجب أن توجه العناية إلى الأقليات المسلمة في ديار المهجر وكذلك المسلمين غير الناطقين بالعربية؛ بحيث تقدم لهم أفضل الطرق وأسهلها في تعليم أحكام التجويد من خلال المصاحف المعنية بهذا الجانب.

خامسًا: أحكام التجويد الرئيسة - التي لو تعلمها العاميّ من خلال تلك المصاحف لقطع شوطًا كبيرًا في هذا الميدان - لا يصح أن تتشعب عليه وتتفرع بحيث يشق عليه حفظها وضبطها، ويخشى بعد ذلك أن تختلط بغيرها عما يسهل فيها الخطب وتدخل تحت التدقيق والتحقيق. ومن خلال خبرتي في الإقراء وتعليم الأحكام التجويدية في الحلقات والحصص القرآنية بعيدًا عن عملي الأكاديمي ومهنتي الجامعية، فقد وجدتُ أن القارئ لكتاب اللَّه تعالى

البعيد عن الشيوخ والقرَّاء لو استطاع أن يأتي بالمدود مع حركاتها مع تفريقه بين جائزها وواجبها، وأن يُظهر ما يجب إظهاره مما يتعلق بالنون الساكنة والتنوين وكذلك الميم الساكنة، وأن يدغم المدغم ويخفي ويقلب مع معرفته بها لا يُغَنُّ من الإدغام وهما حرفان اثنان فقط، وأن يقلقل ويهمس. أقول: لو استطاع العامي أن يُحَصِّل هذا فقد صار عندي محصلًا لمفاتيح علم التجويد وأحكامه، أو لكان قد دخل على علم التجويد من باب عريض مكين.

سادسًا: لا يصح أن تكون تلك الابتكارات محرضة للعامة لترك التلقي عن الشيوخ وتعلم أحكام التجويد مشافهة ؛ بل يجب أن تكون مشعرةً لهم بحاجتهم إلى التمسك بالأصل في تعلم كتاب اللَّه وأحكام تلاوته.

ولهذا الغرض والمقصد تركتُ عمدًا تفصيلَ أنواع المدود وأنواع الإظهارات والإخفاءات والإدغامات: فلم أقل مد بدل أو مد عوض أو إظهار حلقي أو شفوي، وإنها يكفيني أن يمد العامي ما يجب أن يمد أو يترك ما يجوز تركه في ذلك، أو أن يدغم ويظهر ويخفي مع إعطاء الغنة حقها في موضعها، فإذا أراد التفصيل عليًا والتدقيق والتحقيق أداءً شعر أنه لا يستغني عن مراجعة الشيوخ والقراءة عليهم.

من أجل كل ما سبق بيانه وإيضاحه كان من فضل اللَّه تعالى علينا أن هدانا لهذا العمل القديم الجديد خدمةً لكتاب اللَّه تعالى وتحفة غراء للعالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه.

#### فكرة المشروع:

• تتلخص فكرة المشروع « المصحف الواضح في التجويد » في اختصار الألوان المستعملة وحصرها في لون واحد وحسب، والاستغناء عن فكرة الترميز والاستعاضة عنها بالتصريح. أما اللون فسيكون دالًا على موضع الحكم من الكلمة القرآنية، وسيكون الملون هو الحرف الذي تأثر بهذا الحكم التجويدي، سواءً انحصر في حرف واحد أو امتد أثر الحكم التجويدي ليشمل الحرفين الذي نشأ عنها هذا الحكم. وعوضًا عن أن يكون هذا اللون رامزًا للحكم سيستغنى عن ذلك بكتابة نوع الحكم بصريح العبارة فوق الحرف الذي تأثر بالحكم أو بين الحرفين المتأثرين به. وإذا تعلق بالحكم مَدُّ أو إطالةٌ لغُنَّة وُضع بحذاء نوع الحكم رقمٌ يدل على عدد الحركات الواجب مراعاتها عند قراءة وأداء الحكم التجويدي، فإذا كان الرقم الموضوع بحذاء الحكم رقمًا واحدًا لا غير دلّ على وجوب مراعاة العدد الموضوع وعدم جواز النقصان عنه.

وأما إذا وضع بحذاء الحكم رقمان اثنان أو أكثر مفصول بينهما، دلَّ على جواز التخيير في عدد الحركات فيما بينهما.

- وما ذكرناه هنا سار على الأحكام الموضحة كلها في هذا المصحف الشريف باستثناء النون المشددة والميم المشددة فأكتفي بتلوينها مع التشديد ووضع رقم (٢) هكذا فوقها للدلالة على إطالة الغنة قدر حركتين. وأما الراءات تفخياً وترقيقًا فسيأتي بيان اصطلاحنا في ذلك عندما نفصل مشروعنا فيها يلي من الصفحات إن شاء الله.
- لنا أن نترجم أنواع الأحكام التجويدية وأسهاءها بأي لغةٍ من اللغات

غير العربية إفادةً وإعانةً للمسلمين العجم كي يعم النفع بفكرة « المصحف الواضح في التجويد ».

- راعينا في كتابة الأحكام حالة الوقف على رؤوس الآي دون الوصل لما هو المختار عندنا في ذلك.
- حافظنا على الرسم العثماني كما هو وأبقينا الاصطلاحات جميعها وبخطها الأسود لم نغير منها شيئًا.

# تقصیل مشروع الخراخ المشروع الخراج المشروع المسترون المست

#### أولًا: المدود:

أما المدود فقد لُوِّنَتْ أحرفها ووضع فوقها كلمة «مَد» دون تفريق بين مدِّ وآخر، لكننا فرقنا بين ما يجب مده وبين ما يجوز وكذلك بين ما يلزم مده عن طريق وضع الأرقام الدالة على عدد الحركات الواجب مراعاتها في الجملة، فإذا كان المد واجبًا وضعنا بحذاء كلمة «مَد» رقبًا واحدًا للدلالة على أنه لا يجوز أن ينقص عدد حركات المدعن ذلك.

وكذلك فعلنا في حالة المد اللازم وضعنا رقمًا واحدًا، وأما إذا كان المد جائزًا فقد وضعنا بحذاء كلمة «مَدّ» رقمين اثنين أو أكثر مفصولًا بينهما للدلالة على التخيير للقارئ في الحركات فيما بين هذين الرقمين أو الثلاثة. وإلى القارئ اصطلاحات أنواع المدود كلها بأرقامها مع التنبيه أنّا تركنا المدود الطبيعية دون تلوين، لأنها تخرج طبيعةً وبدون كلفة:

- مد البدل ومد العوض ومد الصلة الصغرى: مَد (٢) للدلالة على عدم جواز نقصان مده عن حركتين، مع التنبيه على أن مد الصلة الصغرى لا يكون إلا في حالة الوقف.

- مد المنفصل ومد الصلة الكبرى: مَد (٦-١٥) للدلالة على جواز مده من حركتين إلى أربع إلى خمس حركات، مع التنبيه على أن مد الصلة الكبرى إنها يكون وصلًا لا وقفًا.

- مد المتصل: مَدِّدً-٥) للدلالة على عدم جواز نقصان مده عن أربع حركات على المختار مع جواز مده خمس حركات.

- مد العارض للسكون ومد اللِّين: مَدِّر؟-٦) للدلالة على جواز مده أو التخيير في مده من حركتين إلى ثلاث إلى أربع إلى خمس إلى ست حركات.

- المدود اللازمة كلها بها فيها المد اللازم الكلمي المخفف والمثقل والمد اللازم الكلمي المخفف والمثقل والمداللازم الحرفي المخفف والمثقل: مَدِّدات) للدلالة على لزوم مدها أو عدم جواز نقصان مدها عن ست حركات ويلحق به كذلك مد الفَرْق.

- أمثلة على أنواع المدود:

مد البدل: ﴿ عَلَمْنًا ﴾، ﴿ عَالَمِهُ ﴾.

مد العوض: ﴿ كَرِيمًا آ ﴾، ﴿ضَعِيفًا آ ﴾.

مد الصلة الصغرى: ﴿ إِنَّهُ مُوكَ ﴾، ﴿ ءَ آيَكَتِهِ وَ وَٱللَّهُ ﴾.

مد المنفصل: ﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾، ﴿ قَالُوا أَعَامَنَّا ﴾.

مد الصلة الكبرى: ﴿ رَبُّهُ وَ أَسْلِمْ ﴾ ، ﴿ أُوَّبِهِ الْذِّيُّ ﴾ ،

مد المتصل: ﴿ ءَ أَبَ أَءُ كُمْ ﴾ ، ﴿ أَبْتِغَاَّةً ﴾ .

مد العارض للسكون: ﴿ سَرِيعُ ٱلْحِسَّاتِ ﴾ ، ﴿ وَاسِعُ عَلِيْتُهُ ﴾ .

مد اللِّين: ﴿ خُوْفِيٍّ ﴾.

مد اللازم الكلمي المُثَقَّل: ﴿ ٱلْمَا اللَّهُ اللّ

مد اللازم الكلمي المَخَفَّف: ﴿ وَأَلْكُنَّ ﴾.

مد الفَرْق: ﴿ ءَ ۗ لَذَّكَرَيْنِ ﴾، ﴿ ءَ ۗ لَلَّهُ ﴾.

مد اللازم الحرفي المثقل: ﴿ أَلَّمْ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا اللَّا اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا

مد اللازم الحرفي المَخفَّف: ﴿ الَّذَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

### ثانيًا: أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة:

لُوِّنَتُ النون الساكنة والتنوين وكذا الميم الساكنة دون الأحرف التي جاءت بعدها في أحكام الإظهار والإخفاء والإقلاب، وذلك لأنها – أعني النون والميم والتنوين – هي المتأثرة بهذه الأحكام وحسب دون غيرها، ووضعنا فوقها نوع الحكم بصريح العبارة مع وضع رقم (؟) بحذاء أحكام الإخفاء والإقلاب إشارةً إلى إطالة الغنة بقدر حركتين.

وأما الإظهار فلا أرقام بحذائه؛ لأنه لا يتطلب غنة زائدة عن ظهور النون أو الميم أو التنوين، وأما الإدغامات سواء تعلقت بالنون الساكنة والتنوين أو الميم الساكنة فقد لوَّنَّا اللَّهْ غَمْين كليهما لوضوح أثر الإدغام فيهما معًا، ووضعنا بين المدغمين وفوقهما نوع الحكم مع وضع رقم (٢) بحذائه دلالةً على إطالة الغنة قدر حركتين في حالة الإدغام بغنة، فإذا لم يجد القارئ رقمًا بحذاء كلمة «إدغام» فهذا يعنى أنه إدغام بلا غنة ولا إطالة ولا حركة.

- أمثلة على أحكام النون الساكنة والتنوين:

الإظهار: ﴿ بِغَافِلٌ عَمًّا ﴾، ﴿ مَنَّ أَنْمَأَكَ ﴾.

الإخفاء: ﴿ سَرَاحًا جَملًا ﴾ ، ﴿ وَلِن كُنتِنَّ ﴾.

الإدغام بغنة: ﴿ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾، ﴿ وَلَا كِنَّ يُضِلُّ ﴾.

الإقلاب: ﴿ عَلِيمُ إِذَاتِ ﴾؛ ﴿ وَلَا كِنَّ بَعُدُتُّ ﴾.

الإدغام بلا غنة: ﴿ وَرَثَّمُّةٌ لِّلَّذِينَ ﴾، ﴿ مِنْ رُّحُّمَتِي ﴾.

- أمثلة على أحكام الميم الساكنة:

الإظهار الشفوي: ﴿ رَبِّهِم وَلَا ﴾، ﴿ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ﴾.

الإخفاء الشفوي: ﴿ نَبْلُوهُم بِمَا ﴾ ، ﴿ تَأْتِيهِم بِغْتَ اللهِ عَلَيْهِم بِغْتَ اللهِ مِنْ أَنْ أَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ا

#### ثالثًا: أحكام النون المشددة والميم المشددة:

لوَّنَّا النون المشددة وكذا الميم المشددة ولونَّا كذلك الشدة فيهما وحركتهما. ووضعنا فوقهما رقم اثنين هكذا (؟) دلالة على إطالة الغنة فيهما قدر حركتين:

- أمثلة على النون والميم المشددتين:

النون المشددة: ﴿ إِنَّ أَلَّهَ ﴾، ﴿ لَنُخْرِجَنَّكُمْ اللهِ المسددة: ﴿ وُمَ اللَّهُ ﴾، ﴿ وَصَافُّواْ ﴾.

# رابعًا: أحكام الإدغامات التي لا تعلق لها بالنون الساكنة أو التنوين أو الميم الساكنة:

وهي ثلاثة إدغامات: الإدغام المتهاثل، والمتقارب، والمتجانس، لوَّنَّا الحرفين المدغمين ووضعنا فوقهها كلمة « إدغام » وبدون أرقام؛ إذ لا غنة في هذه الإدغامات إلا ما كان من الإدغام المتهاثل المتعلق بالميم أو النون فهذا أوْلَى أن يلحق بأحكام النون والميم الساكنتين، وقد وضحنا الاصطلاحات فيهها.

#### - أمثلة على ما سبق ذكره:

الإدغام المتهاثل: ﴿ رَجِحَتُ بَعِّكُر تُهُمُّ ﴾ ، ﴿ وَقَدُّدَّ خَلُواْ ﴾ . الإدغام المتجانس: ﴿ هَمَّتُ طَّ آَيْفَتَانِ ﴾ ، ﴿ قَدُّ تَّبَيَّنَ ﴾ . الإدغام المتقارب: ﴿ وَقُلْرَّبِ ﴾ ، ﴿ إِذْ ظُلَمُوَّا اللهُ عَامِ المتقارب: ﴿ وَقُلْرَّبِ ﴾ ، ﴿ إِذْ ظُلَمُوَّا اللهُ عَامِ المتقارب: ﴿ وَقُلْرَّبِ ﴾ ، ﴿ إِذْ ظُلَمُوَّا اللهُ عَامِ اللهُ عَامِ اللهُ عَامِ اللهُ عَامِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### خامسًا: القلقلة والهمس:

لوَّنَا أحرف القلقلة، وشرطها أن تكون ساكنة، لا يهمنا أن تكون وسط الكلمة أو آخرها - أعني قلقلةً صغرى أو كبرى - ووضعنا فوقها بصريح العبارة ما يدل عليها. وهي كلمة « قَلْقَلَة »، وكذلك فعلنا في أحرف الهمس شرط أن تكون ساكنةً ووضعنا فوقها كلمة « هَمْس »، مع التنبيه على أن أحرف القلقة والهمس إذا كانت في الأصل متحركة لكنها سُكِّنَتْ لعارض الوقف

على رؤوس الآي، فإنها تأخذ حقها في القلقة والهمس، وقد لونا ذلك ووضعنا

- أمثلة على القَلْقَلة والهَمْس:

فوقه علامته المناسبة.

القلقلة: ﴿ وَلَقَدُّ ﴾ ، ﴿ وَٱدْخُلُواْ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ يَقْتُمْ لَ ﴾ ، ﴿ خَلَقُ ﴾ .

الهمس: ﴿ إِصَّرِيُّ ﴾، ﴿ أَخْزَيْتُهُ ﴾، ﴿ تَفْعَلُواْ ﴾.

- أمثلة على القلقلة والهمس الناشئين عن السكون العارض لأحرفهما:

القلقلة: ﴿ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِّ ﴾.

الهمس: ﴿ إِذَانَنَفُّسُ ﴾.

#### سادسًا: أحكام الراء تفخيمًا وترقيقًا:

أما ما كان من الراءات مضمومًا أو مفتوحًا أو مكسورًا فلم نتعرض له بشيء؛ لاعتقادنا أن القارئ العاميّ يكفيه في إخراج هذه الراء ما اعتاده، وأن ضَمَّهُ أو فَتْحَهُ للراء لن يبتعد كثيرًا عن تفخيمها، وأن كسره لها لن يبتعد كثيرًا عن ترقيقها.

وأماماكان من الراءات ساكنًا فهو الذي توجهت إليه عنايتنا في هذا المصحف الشريف من حيث التلوين والتعريف بالحكم التجويدي؛ لأنه في الحقيقة هو الذي يمكن أن يُشْكل على القارئ العاميّ، فلا يدري هل هو موضع ترقيق أو موضع تفخيم، فأما ما كان ساكنًا من الراء وحكمه الترقيق فتركناه من غير تلوين إشارةً إلى أن ما لوَّنَّاهُ فحقه التفخيم وما لم فحكمه الترقيق. فصارت القاعدة أن القارئ كلما رأى راءً ساكنةً ملونةً فحكمها التفخيم وما لم فحكمها الترقيق، وما سوى ذلك فيأخذ حكمه بحسب نوع حركته ضمًّا أو فتحًا أو كسمًا.

وأما الراء الساكنة التي يجوز فيها التفخيم والترقيق؛ فقد اخترنا تفخيمها ولوناها.

- أمثلة على تفخيم الراء الساكنة وترقيقها:

تفخيم الراء الساكنة: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿ فَٱرْهَبُوْنِ ؟.

ترقيق الراء الساكنة: ﴿ فِرْعَوْنُ ﴾ ، ﴿ نُغَادِرُ ﴾ ، ﴿ مِّرْفَقًا اللهِ .

تنبيه: جريًا على قاعدتنا بمراعاة الوقوف على رؤوس الآي فيها اصطلحناه في هذا المصحف الشريف، فإنّا اعتبرنا كل راءٍ جاءت آخر حرف في نهاية كل آية أن حكمها في التفخيم والترقيق يتبع سكونها العارض ذاك، ومثال ذلك:

الراء المفخمة: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ﴾ الأصل في الراء هنا أن تكون مرققة في حالة الوصل، لكنها مفخمة في حالة الوقف.

الراء المرققة: ﴿ عَسِرٌ ﴾ الأصل أن تكون مفخمة وصلًا لكنها رققت وقفًا. تنبيه: لم نعتبر ما ينشأ من الأحكام التجويدية في حالة تقطيع الآية الواحدة ترتيلًا، سواء تعلق ذلك بمواضع الوقف الجائز أو اللازم أو الوقف لضرورة انقطاع النفس، فإن مراعاة ذلك أمر عسير لا نهاية له، وإنها المعتبر في هذا المصحف هو ما ينشأ من الأحكام إذا قرئت الآية من أولها إلى آخرها والوقوف عند آخرها، وما سوى ذلك مما ذكرناه آنفًا فتحصيله بالجلوس على الرُّكبِ كها فعلنا أيام الطلب، والقراءة على الشيوخ والحفاظ.

#### وأهم ما يتميز به هذا المشروع المبارك - إن شاء الله - عن غيره:

١ - الوضوح والبعد عن الخفاء؛ فأحكام التجويد لا يرمز إليها بالألوان وإنها بصريح العبارة.

٢ - البعد عن إدخال الألوان المتعددة التي تسرق انتباه القارئ وتشتته وتأخذ نصيبًا واضحًا من فكره وبصره، والاكتفاء باللون الواحد لموضع الحكم ونوع الحكم.

٣ - المحافظة على هيبة القرآن والمصاحف أن تصبح غرضًا لكل هاو أو صاحب فكرة فنية أو زخرفية، وذلك بالاكتفاء باللون الواحد المناسب لوقار القرآن وهيبته.

٤ – المحافظة على وضوح المصحف وتميز آياته عن الرموز والاصطلاحات، وسهولة قراءة الآية معزولة عن كل ذلك وغير متأثرة به؛ وذلك بجعل العبارات المصرحة بالأحكام وكأنها خلفية لطيفة لا تعكر صفو الآيات ووضوحها، وذلك بكتابتها بنفس لون مواضع الأحكام، ولكن بلون فاتح مقروء وكأنه الظل الخفيف المريح.

تفصيل الأحكام التجويدية المتعلقة بالأحرف القرآنية المقطعة في أوائل السور، وهو ما خلت منه سائر التجارب والمشروعات السابقة.

7 - تعيين مواضع الهمس لما لها من أهمية تجويدية في التمييز بينها وبين مواضع بعض الإدغامات؛ كالمتجانس والمتقارب، وهو أمر كذلك قد خلت منه سائر المحاولات السابقة.

٧ - توضيح مواضع الإظهار سواء تعلقت بالنون الساكنة والتنوين أو بالميم الساكنة، والإشارة إليها بصريح العبارة؛ إذ حكم الإظهار أكثر الأحكام تعلقًا بالأحرف العربية من حيث عددها، وهو مما يختلط على جمهور القُراء من غير المتخصصين، وخاصةً إذا تعلق بالميم الساكنة وخاصةً عند حرفي الواو والفاء، وسائر المحاولات السابقة تركت ذلك بدون ترميز أو تلوين أو تصريح.

٨ - تعيينُ مواضع مد العوض والإشارةُ إليها بصريح العبارة مع إعطاء قدر المد، ومدُّ العوض مدُّ رئيسٌ في أحكام التجويد، وموجود في سور كاملة في القرآن الكريم.

وقد خلت التجارب السابقة حتى من التنويه به، وهو أمر لا يجوز إغفاله، لكنه موجود بفضل اللَّه تعالى في هذا المصحف المبارك إن شاء اللَّه تعالى.

9 - تعيين مواضع مد البدل، وهو مدُّ مهمُّ جدًّا يختلط كثيرًا على العامة عندما يشتبه بهمزات القطع، وقد خلت كذلك المحاولات السابقة منه، فلا يعرف الفرق بين « أتينا » من المجيء و « ءَاتينا » من الإعطاء إلا بالتفريق بين همزة القطع في الأولى ومد البدل في الثانية. مع التنبيه على أن بعض مواضع مد البدل من الأهمية عند علماء القراءة؛ لما يترتب على الخلاف فيها من المعاني وأحكام الترتيل، مما يجعل إهمالها وإغفالها قصورًا واضحًا.

وكتبه:

أ. د. هُحُمَّد نَعِيْم فُحَمَّد هَا فِي السَّاعِي غفر اللَّه له ولوالديه وأهله والمسلمين أجمعين .. آمين.

#### تِعْرَفْنُ بِالْمِصِفْلِيَّةُ رَفْنِكُ

- كُتِب هذا المصحفُ وضبط ، على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسَديِّ الكوفي لقراءة عاصم ابن أبي النَّجود الكوفيِّ التابعيِّ عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن حَبيب السُّلميِّ عن عثمانَ بن عفّان وعليِّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيِّ بن كَعْب عن النبيِّ عَلِيْتِهِ.
- وأُخِذَ هجاؤه ، مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي بعث بها الخليفة الراشد عثمان بن عفّان الله المدينة ، والمصحف الذي اختص به نفسه ، وعن المصاحف المنتسخة منها . وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح ، مع ترجيح الثاني عند الاختلاف .
- هذا وكل حرف من حروف هذا المصحف موافق لنظيره في المصاحف العثمانية الستة السابق ذكرها .
- وأُخذَت طريقةُ ضبطه ، مما قرره علماء الضبط على حسب ما ورد في كتاب « الطراز على ضبط الخراز » للإمام التَّنَسِيِّ مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد وأتباعه من المشارقة ، بدلًا من علامات الأندلسيين والمغاربة .
- واتَّبِعَتْ في عد آياته طريقة الكوفيين ، عن أبي عبد الرحمن عبد اللَّه بن حبيب السُّلمِيِّ عن علي بن أبي طالب الله على حسب ما ورد في كتاب « ناظمة الزَّهر » للإمام الشاطبيِّ ، وغيرها من الكتب المدونة في علم الفواصل ، وآي القرءان على طريقتهم ( ٦٢٣٦ ) آية .
- وأُخِذَ بيانُ أوائل أجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وأرباعها ، من كتاب « غيث النفع » للعلامة السَّفَاقُسِيِّ . و « ناظمة الزهر » للإمام الشاطبيِّ وشرحها . و « تحقيق البيان » للشيخ محمد المتولي ، و « إرشاد القراء والكاتبين » ، لأبي عيد رضوان المخلَّلاتي .
- وأخِذَ بيانُ مكيه ومدنيه في الجدول الملحق بآخو المصحف ، من « كتاب أبي القاسم عمر بن محمد ابن عبد الكافي » و « كتب القراءات والتفسير » على خلاف في بعضها .
- وأُخِذَ بيان وقوفه وعلاماتها ، مما قررته اللجنة في جلساتها التي عقدتها لتحديد هذه الوقوف على حسب ما اقتضته المعاني التي ظهرت لها مسترشدة في ذلك بأقوال الأئمة من المفسرين وعلماء الوقف والابتداء .
- وأُخِذَ بيان السجدات ومواضعها ، من كتب الفقه والحديث على خلاف في خمس منها لم نشر إليه في هامش المصحف ، وهي السجدة الثانية بسورة الحج والسجدات الواردة في السور الآتية : ص والنجم والانشقاق والعلق .
- وأُخِذَ بيانُ مواضع السكتات عند حفص ، من « الشاطبية » وشراحها وتعرف كيفيتها بالتلقي من أفواه المشايخ . اصطلاحات الضبط
- وَضْعِ الصَّفْوِ المُستديوِ ( ٥ ) فوق حرفِ عِلَّة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا يُنْطقُ به في الوصل ولا في الوقف ، نحو : ﴿ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ . ﴿ وَلَتَهِكَ ﴾ . ﴿ مِن نَبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . ﴿ بَنَيْنَهَا بِأَيْيُكِ ﴾ .
- ووضع الصَّفر المستطيل القائم (٥) فوق ألِف بعدها متحرِّك يدلُّ على زيادتها وصلًا لا وقفًا ، نحو : ﴿ أَنَا التَّذِيرُ ﴾ . ﴿ أَنَا التَّذِيرُ ﴾ . وأهملت الألف التي بعدها ساكن ، نحو : ﴿ أَنَا التَّذِيرُ ﴾ من وضع الصفر المستطيل فوقها وإن كان حكمها مثل التي بعدها متحرك في أنها تسقط وصلًا وتثبت وقفًا ؛ لعدم توهم ثبوتها وصلًا .

- ووضع رأس خاء صغيرة ( بدون نقطة ) ( ٥ ) فوق أي حرف يدُلُ على سكون ذلك الحرف وعلى أنه مُظْهَر بحيث يقْرَعه اللسانُ ، نحو : ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾ . ﴿ وَيَنْعَوْنَ عَنَّهُ ﴾ . ﴿ قَدْ سَمِعَ ﴾ . ﴿ وَيَنْعَوْنَ عَنَّهُ ﴾ . ﴿ وَخُضَنَّمُ ﴾ . ﴿ وَخُضَنَّمُ ﴾ .
- وتعريّة الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرفِ التالي ؛ يدُلُّ على إدغام الأوَّل في الثاني إدغامًا كاملًا ، نحو : ﴿ أَجِيبَت دَّعْرَنُكُمَا ﴾ . ﴿ يَلْهَثَّ ذَالِكَ ﴾ . ﴿ وَقَالَت طَآبِهَنَّ ﴾ . ﴿ وَمَانَ يُكْرِهِهُنَّ ﴾ .
   وكذا قوله تعالى : ﴿ أَلَة خَلْقَكُم ﴾ على أرجح الوجهين فيه .
- وتعريته مع عدم تشديد التالي ؛ يذُلُّ على إدغام الأول في الثاني إدغامًا ناقصًا ، نحو : ﴿ مِّن يَكُولُ ﴾ . ﴿ مِن وَلِي ﴾ . ﴿ مِسَطَتَ ﴾ . أو إخفائه عنده فلا هو مظهر حتى يقرعه اللسان ولا هو مُذْغَم حتى يقلب من جنس تاليه نحو : ﴿ مِن تَمْتِهَا ﴾ . ﴿ مِن ثَمَرَةِ ﴾ . ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ ﴾ .
- ووضع ميم صغيرة ( ٢ ) بَدَلَ الحركة الثانية من المنوَّن أو فوقَ النون الساكنة بدَلَ السكون مع عدم تشديد الباء التالية ، يدُلُّ على قلب التنوين أو النون ميمًا ، نحو : ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ . ﴿ جَزَاءًا بِمَا كَانُواْ ﴾ . ﴿ مَّلَئِنًا ﴾ .
- وتركيب الحركتين : ( ضمتين أو فتحتين أو كسرتين ) هكذا : ١٠٤ يدُلُّ على إظهار التنوين ، نحو : ﴿ سَمِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ . ﴿ وَلَا شَرَابًا ۞ . ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ .
- وتتابُعُهما هكذا ٢٥- مع تشديد التالي يدُلُّ على الإدغام الكامل نحو : ﴿ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ . ﴿ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ﴾ . ﴿ وَجُوْرٌ يُوَمِينِ نَاعِمَةٌ ﴾ .
- وتتابُعُهما مع عدم التشديد ، يذُلُّ على الإدغام الناقص نحو : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِذِ ﴾ . ﴿ رَحِيثُ وَدُودٌ ﴾ . أو الإخفاء ، نحو : ﴿ شِهَابُ ثَاقِبُ ﴾ . ﴿ سِرَاعًا ذَلِكَ ﴾ . ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ كِرَامٍ ﴾ . فتركيب الحركتين بمنزلة وضع السكون على الحرف . وتتابعهما بمنزلة تَعْريته عنه .
- والحروف الصغيرة ، تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العُثْمانية مع وجوب النطق بها ،
   نحو : ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْبُ ﴾ . ﴿ يَلُونَ ٱلْسِنْتَهُم ﴾ . ﴿ إِنَّ وَلِئِي َاللَّهُ ﴾ . ﴿ إِدَٰنَفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ ﴾ .
   ﴿ وَكَذَلِكَ نُصْحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .
- وكان علماء الضبط يلحقون هذه الأحرف حمراء بقدر حروف الكتابة الأصلية ولكن تعَسَّر ذلك في المطابع فاكتفى بتصغيرها في الدلالة على المقصود .
- وإذا كان الحرف المتروك له بدلٌ في الكتابة الأصلية ، عُوِّل في النطق على الحرف الملْحَق لا على البدل ، نحو : ﴿ وَالشَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ . ﴿ النِّهِ فِي الْخَلْقِ بَعْضُ مَا أَنْ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ . ﴿ النَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ . ﴿ النَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ﴾ . ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ أَنَّهُ يَقْبِضُ وَذَلك في لفظ : بَصِّطَةً ﴾ . فإن وضعت السين تحت الصاد دلَّ على أن النَّطق بالصاد أشهر وذلك في لفظ : ﴿ النَّهُمْ يَطِرُونَ ﴾ .
- ووضع هذه العلامة ( ~ ) فوق الحرف يدل على لزوم مدَّه مدَّا زائدًا على المَّ الأصلي الطبيعي ، نحو : ﴿ الْمَ ﴾ . ﴿ الْطَآمَةُ ﴾ . ﴿ وَالْمَالَةُ ﴾ . ﴿ وَلا تستعمل هذه ولا يعلم من فنَّ التجويد . ولا تستعمل هذه العلامة للدلالة على ألف محذوفة بعد ألف مكتوبة مثل آمنوا كما وُضع غلطًا في كثير من المصاحف بل تكتب ﴿ وَالف بعدها .

- والدائرة المحلاة التي في جوفها رقم (أ) تدل بهيئتها على انتهاء الآية وبرقمها على عدد تلك الآية في السورة ،
- نحو: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ۗ ٱلْكَوْشُرَ ۞ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱنْحُـرٌ ۞ إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ۞ ﴾ ولا يجوز وضعها قبل الآية ألبتة فلذلك لا توجد في أوائل السُّور ، وتُوجد دائمًا في أواخرها .
  - وتدل هذه العلامة ( 🍪 ) على بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها .
  - **ووضع خط أفقيّ** فوق كلمة يدل على مُوجب السَّجدة .

ووضع هذه العلامة ( ﴿ ) بعد كلمة يدل على موضع السجدة نحو : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَكَرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْاَصَالِ ﴾ ﴿ ۞ ﴾ .

ووضع النقطة الخالية الوسط المُعَيَّنة الشكل ( ٥) تحت الراء في قوله تعالى : ﴿ بِسَـهِ ٱللَّهِ بَعْرِيهَا ﴾ يدل على إمالة الفتحة إلى الكسرة ، وإمالة الألف إلى الياء . وكان التُقَاط يضعونها دائرة حمراء فلما تعسر ذلك في المطابع عُدل إلى الشكل المُعَيَّن .

ووضع النقطة المذكورة فوق آخر الميم قُبَيْل النون المشدَّدة من قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَـأَمْنَنَا عَلَى يُوسُفَ ﴾ يَدُل على الإشمام ( وهو ضم الشفتين ) كمن يريد النطق بضمة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة ( من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق ) .

- ووضع نقطة مدوَّرة مسدودة الوسط ( . ) فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى : ﴿ ءَاغِمَي ۗ وَعَرَبِيُّ ﴾ يدل على تسهيلها بينَ بينَ أي بين الهمزة والألف .
- ووضع حرف السين فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات ، يدل على السكت على ذلك الحرف في حال وصله بما بعده سكتة يسيرة من غير تنفس .
- وورد عن حفص عن عاصم السكت بلا خلاف من طريق الشاطبية على ألف ﴿ عِوَجًا ۖ ﴾ بسورة الكهف ، وألف ﴿ مِّرْقَادِنَا ۗ ﴾ بسورة المطففين . وألف ﴿ مِّرْقَادِنَا ۗ ﴾ بسورة المطففين .
  - ويجوز له في هاء ﴿ مَالِيَّةٌ ﴾ بسورة الحاقة وجهان :
  - أحدهما : إظهارها مع السكت . وثانيهما : إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ هَلَكَ ﴾ .

وقد ضبط هذا الموضع على وجه الإظهار مع السكت ؛ لأنه هو الأرجح ، وذلك بوضع علامة السكون على الهاء الأولى ، مع تجريد الهاء الثانية من علامة التشديد للدلالة على الإظهار ، ووضع حرف السين على هاء ﴿ مَالِيَّةٌ ﴾ للدلالة على السكت على الإظهار لا يتحقق وصلًا إلا بالسكت.

- وإلحاق واو صغيرة بعد هاء ضمير المفرد الغائب إذا كانت مضمومة يدل على صلة هذه الهاء بواو لفظية في حال الوصل . وإلحاق ياء صغيرة مردودة إلى خلف بعد هاء الضمير المذكور إذا كانت مكسورة يدل على صلتها بياء لفظية في حال الوصل أيضًا .

وتكون هذه الصلة بنوعيها من قبيل المد الطبيعي إذا لم يكن بعدها همز ، فتمد بمقدار حركتين : نحو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبِّهُم كَانَ بِهِـ بَصِيرًا ﴾ .

وتكون من قبيل المد المنفصل إذا كان بعدها همز ، فتوضع عليها علامة المد ، وتمد بمقدار أربع حركات أو خمس نحو قوله تعالى : ﴿ وَٱمْرُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ، وقوله جل وعلا : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ . والقاعدة أن حفصًا عن عاصم يصل كل هاء ضمير للمفرد الغائب بواو لفظية إذا كانت مضمومة ، وياء لفظية إذا كانت مكسورة بشرط أن يتحرك ما قبل هذه الهاء وما بعدها ، وقد استثنى من ذلك ما يأتى :

- (١) الهاء من لفظ ﴿ يَرْضُهُ ﴾ في سورة الزمر . فإن حفصًا ضمها بدون صلة .
  - (٢) الهاء من لفظ ﴿ أَرْجِهُ ﴾ في سورتي الأعراف والشعراء فإنه سكنها .
    - (٣) الهاء من لفظ ﴿ فَٱلْقِهُ ﴾ في سورة النمل ، فإنه سكنها أيضًا .

وإذا سكن ما قبل هاء الضمير المذكورة ، وتحرك ما بعدها فإنه لا يصلها إلا في لفظ ﴿ فِيهِـ ﴾ في قوله تعالى : ﴿ وَيَخْلُدُ فِيهِـ مُهَكَانًا ﴾ في سورة الفرقان .

أما إذا سكن ما بعد هذه الهاء سواء أكان ما قبلها متحركًا أم ساكنًا ؛ فإن الهاء لا توصل مطلقًا ، لئلا يجتمع ساكنان .

نحو قوله تعالى : ﴿ لَهُ ٱلْمُلُكُ ﴾ ، ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلإِنجِيلَ ﴾ ، ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ ﴾ ، ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ . تنبيهات :

(١) في سورة الروم ورد لفظ ﴿ ضَعْفِ ﴾ مجرورًا في موضعين ومنصوبًا في موضع واحد .
 وذلك في قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ
 قَوْةً ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ .

ويجوز لحفص في هذه المواضع الثلاثة وجهان : أحدهما : فتح الضاد . وثانيهما : ضمها . والوجهان مقروء بهما ، والفتح مقدم في الأداء .

(٢) في لفظ ﴿ ءَاتَكُن ٓ ﴾ في سورة النمل وجهان لحفص وقفًا:

أحدهما: إثبات الياء ساكنة . وثانيهما : حذفها ، مع الوقف على النون .

أما في حال الوصل فتثبت الياء مفتوحة .

(٣) وفي لفظ ﴿ سَكَسِلًا ﴾ في سورة الإنسان وجهان أيضًا وقفًا :

أحدهما : إثبات الألف الأخيرة . وثانيهما : حذفها ، مع الوقف على اللام ساكنة .

أما في حال الوصل فتحذف الألف.

وهذه الأوجه التي تقدمت لحفص عن عاصم ذكرها الإمام الشاطبي في نظمه المسمى «حرز الأماني ووجه التهاني». هذا ، والمواضع التي تختلف فيها الطرق ضُبطت لحفص بما يوافق طريق النظم المذكور .

#### علامات الوقف

م علامة الوقف اللازم ، نحو : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَمُونٌ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ .

لا علامةُ الوقف الممنوع ، نحو : ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوْفَنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ طَيِّيينُ يَقُولُونَ سَلَنْمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ ﴾ .

ج علامة الوقف الجائز جوازًا مستوي الطَّرفين ، نحو : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْكَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ ﴾ .

صلى علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أوْلى ، نحو : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوٍّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

قل علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أوْلَى ، نحو : ﴿ قُل رَّيِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌّ فَلَا تُمَار فهم ﴾ .

. . علامة تعانُق الوقف بحيث إذا وُقِف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر ، نحو : ﴿ ذَاكَ ٱلْكِنَابُ لا رَبِّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ﴾ .

# فَهْرِشَ بِأَسْمَاءِ ٱلشُّورِ وَفَقَ تَرْتِيبِهَا فِي ٱلْمُصْحَفِ ٱلشَّرِيفِ وَفَى تَرْتِيبِهَا فِي ٱلْمُصْحَفِ ٱلشَّرِيفِ

## وَبِيَانِ ٱلْكَيِّ وَٱلْدَيْ مِنْهَا

|                         |        | 4                                      | اوالمديي  | وبيارياسي                                        | ,      |                                             | 1, 10       |
|-------------------------|--------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------|
| نزولها                  | الصفحة | الشُورَة                               | تَرتيبهَا | نزولها                                           | الصفحة | الشُّورَة                                   | تَرَتيبَهَا |
| مَكِتَّة                | 2. 2   | آل رُّوم                               | ٣.        | مَكِتَة                                          | ,      | آلفاتحكة                                    | 1           |
| مَكِّتَة                | ٤١١    | لُقْتُ مَان                            | ٣١        | مَدَنِيَّة                                       | 5      | <u>ٱلبَقَـــــــرَة</u>                     | ٢           |
| مَكِّتَة                | ٤١٥    | لُقْتُ مَانَ<br>ٱلسَّجُدة              | 75        | مَدَنِيَّة                                       | ٥٠     | آلعِــمْرَان                                | ٣           |
| مَدُنتَة                | ٤١٨    | ٱلأَحْ زَاب                            | 44        | مَدَنتَة                                         | VV     | آلنِّسَاء                                   | ٤           |
| مَكِيتَة                | ٤٩٨    | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 45        | مَدَنِيَّة                                       | 1.7    | ألمايئدة                                    | ٥           |
| مَكِيَّتَةً مَكِيِّتَةً | 245    | فكاطر                                  | 40        | مُدَنِيَّة<br>مَكِيَّة<br>مُكِيَّة<br>مُدَنِيَّة | 154    | آلأنعكام                                    | ٦           |
| مَكِّتَة                | ٤٤.    | يس                                     | 77        | مَكِّتَة                                         | 101    | آلأغتراف                                    | ٧           |
| مَكِّتَة                | ٤٤٦    | ٱلصَّافَّات                            | 44        | مَدَنِتَة                                        | 177    | آلأنفكال                                    | ٨           |
| مَكِيَّة                | 204    | ص                                      | 77        | مدسته                                            | 147    | ٱلتَّوْبَ قَ                                | ٩           |
|                         | ٤٥٨    | آل زُّمَ رَ                            | 49        | مَكِّتَ<br>مَكِّتَ<br>مَكِّتَ                    | 5.1    | ي ويس                                       | ١.          |
| مَرِّيَّة               | 277    | غساف                                   | ٤.        | مَكِّتَة                                         | 551    | ه و ود                                      | 11          |
| مَكِيَّة                | ٤٧٧    | فُصِّلَت                               | ٤١        | مَكِتَ                                           | 540    | يوشف                                        | 15          |
| مَكِّتَة                | 214    | آ لشُّورك                              | ٤٩        | مُدَّنِيَّة<br>مُكِّيَّة<br>مُكِيَّة             | 5 29   | ٱلرَّعْبُ                                   | 14          |
| مَكِيَّة                | ٤٨٩    | ٱلزُّخئوف                              | 43        | مَكِيَّة                                         | 500    | إبْرَاهِيــم<br>آلِحِيــجُر                 | 18          |
| مَكِيتَ                 | 297    | ٱلتُخَان                               | ٤٤        | مَكِيَّة                                         | 777    | آلجے                                        | 10          |
| مَكِيتَ                 | 299    | آلجايثة                                | 20        | مكِّتَة                                          | 577    | النتحسل                                     | 17          |
| مَكِّتَة                | 2.0    | ٱلاِحْقَاف                             | ٤٦        | مُكِّتَةً                                        | 717    | ألإنت كاء                                   | ١٧          |
| مَدَنِيَة<br>مَدَنِيَة  | ٥٠٧    | عُمَّدُ                                | ٤٧        | مَكِّتِ<br>مكِّتِ<br>مكِّتِ                      | 594    | ٱلْكَهُف                                    | ١٨          |
| مَدنِيَّة               | ١١٥    | آلفَتُ                                 | ٤٨        | مكِّتَة                                          | 4.0    | مرزيم                                       | 19          |
| مَدُنِيَّة              | 010    | ٱلحِجُرَات                             | ٤٩        | مَكِيَّة                                         | 719    |                                             | ۲.          |
| مَكِتَة                 | ۸۱۵    | قُ                                     | 0.        | مكتة                                             | 799    | الأنبياء                                    | 17          |
| مَكِيَّة                | 09.    | ٱلدَّارِيات                            | ۱۵        | مَدَنتَة                                         | 744    | ألحسبة                                      | ??          |
| مَكِيَّة                | 770    | ٱلطُّـور<br>ٱلتَّجُـم                  | 20        | مَكِيَّة                                         | 729    | المؤمنون                                    | 54          |
| مَكِتَة                 | 770    | آلنَّجُ م                              | ٥٣        | مَدَنِيَّة                                       | 40.    | ألب يُعرود                                  | 52          |
| مَكِتَه                 | APO    | القسمر                                 | ٥٤        | مكتة                                             | 409    | الفيرقيان                                   | 50          |
| مَدَنِيَة               | 140    | أُ لرُّ مُمَّانِ                       | ٥٥        | مَكِيت                                           | 777    | آ لشَّعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 57          |
| مَكِيَّة                | ٥٣٤    | اً لوَاقِعَة                           | 10        | مَكِيتَة                                         | 444    | ٱلبَّــــــــمُل                            | 54          |
| مَدَنِيَة               | ٥٣٧    | الحسديد                                | ٥٧        | مَكِّتَة                                         | 440    | القصص                                       | 5.1         |
| مَدَنِيَّة              | 230    | آلجُكادلَة                             | ٥٨        | مَكِيَّة                                         | 497    | ٱلعَنكَبُوت                                 | 59          |
|                         |        |                                        |           |                                                  |        |                                             |             |





| الصفحة | اسمُالشُورَةِ                                       | ترتيب<br>السور <u>ة</u> |     | رقم.<br>الصفخة | اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ترتيب<br>السورة |      | رقم<br>الصفخة | اسمرالشورة                              | ترتیب<br>السور <u>ة</u> |     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------------------------------|-----------------|------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----|
| ٥٢٨    | سُورَةُ ٱلقَــَكَمِرِ                               | ٥٤                      | **  | ٤٨٩            | سُورَةُ ٱلرِّجْرُفِ                    | 24              | it   | 0.            | سُورَةُ آلِعِمْرَان                     | 4                       |     |
| ٥٧٧    | شُورَة آلقِيامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٧٥                      | 9   | 099            | سُورَة ٱلزَّلِـُزُكَةِ                 | 99              | 5    | 500           | شورة إبراهيكم                           | 12                      | - 5 |
| 7.4    | سُورَة الكافِرون                                    | 1.9                     |     | EDA            | سُورَة ٱلزُّمُكِر                      | 49              | 3/1  | EIA           | سُورَة الأَحزَاب                        | 44                      | 2 6 |
| 594    | سُورة الكِهُفِ                                      | ١٨                      | 5   | ٤٩٨            | سُورَة سَــبَا                         | 45              |      | 0.5           | سُورَةِ الأَحقافِ                       | 27                      |     |
| 7.5    | سُورَة الكُوثُرِ                                    | 1.1                     |     | 210            | سُورَة السَّجُدَّةِ                    | 77              | س    | 7.2           | سُورَة الإخلاصِ                         | 115                     |     |
| 211    | سُورَة لُقياحَان                                    | 41                      | J   | 097            | سُورَة الشِّرْج                        | 98              |      | 717           | شُورَة الْإِسْرَاءِ                     | 17                      | 9   |
| 090    | سُورَة اللَّيْثِ ل                                  | 95                      | 0   | 411            | سُورَة الشُّعَرَاءِ                    | 57              | ش    | 101           | سُورَةِ الْأَعْرَافِ                    | ٧                       |     |
| 1.7    | سُورَةِ المُائِدَةِ                                 | ٥                       |     | 090            | سُورَة الشَّهْسِ                       | 91              | 0    | 091           | سُورَة الأعِناك                         | ٨٧                      |     |
| 7.9    | سُورَة الماعنون                                     | 1.4                     |     | 443            | سُورَة الشّوري                         | 25              |      | 466           | سُورَة الأنبياء                         | 51                      |     |
| 789    | سُورَة المؤمِنُونَ                                  | 14                      | 13  | 204            | سُورَة ص                               | 47              | ALE. | OYA           | شورة الإنسان                            | 77                      | -   |
| 025    | سُورَة الجِحَادِكَةِ                                | ۸۵                      | - 2 | 257            | سُورَة الصَّافَّات                     | 77              | ص    | 019           | سُورَةِ الإنشِقَاقِ                     | 12                      | 3.6 |
| 0.4    | سُورَة خُخُكَمَّدٍ<br>سُورَة المُكَدَّثِر           | 24                      |     | 001            | سُورَة الصَّفِ                         | 71              |      | 127           | سُورَة الأنعام                          | ٦                       | - 3 |
| ٥٧٥    | سورة المرسكات                                       | 75                      | _   | 097            | سُورَة الضَّكَحَل                      | 94              | ض    | 177           | سُورَةِ الأنفَالِ                       | ٨                       |     |
| ٧٠٥    | سوره المرسلات شورة مريكم                            | 19                      |     | 091            | سُورَة الطّارقِ<br>سُورَة الطَّلاقِ    | ۸٦              |      | ٥٨٧           | سُورة الانفطار                          | ۸۲                      |     |
| 075    | سورة مريسة                                          | 74                      | 1-3 | 700            | سورة الطلاق                            | 70              | ط    | 09.           | سُورَة البُّرُوج                        | ۸۵                      |     |
| 7.4    | سوره المسكد                                         | 111                     |     | 054            | سوره طبه سُورَة الطُّلود               | 9.              | 168  | 9             | سُورَة البَقَـرَة                       | 9.                      | ا   |
| DAY    | سُورَة المطَفِّفينَ                                 | ٨٣                      |     | -              |                                        | 05              | 7/2  | 091           | شُورَةِ البِلَدِ<br>سُورَةِ البِيِّنَةِ | 91                      | •   |
| ٨٢٥    | سورة المعلقات                                       | ٧.                      |     | 040            | سُورَة العَادِيَات<br>سُورَة عَـــبسَ  | ۸.              |      |               |                                         |                         |     |
| 075    | سُورَة المُثلَكِ                                    | 77                      |     | 7.1            | سورة العصير                            | 1.4             | C    | 07.           | سُورَة النِحْرِيمِ                      | 77                      |     |
| 059    | سُورَةِ الْمنحِنَة                                  | ٦.                      |     | 094            | سُورَةِ العَالَقُ                      | 97              | ع    | ٦             | سُورَة النَّغَكَ بَنِ                   | 1.5                     |     |
| 002    | سُورَةِ المنافِقُونَ                                | 74                      | 17  | 497            | سُورَة العَنكَبُوتِ                    | 59              |      | ٥٨٦           | سُورَةِ النِّكوير                       | ٨١                      | ت   |
| ٥٨٣    | سُورَةِ النَّازِعَاتِ                               | 79                      |     | 095            | سُورَة الغَاشِيَةِ                     | ٨٨              | è    | 144           | سُورَةِ التَّوْبَ قَ                    | 9                       |     |
| 7.2    | ( W = · 11 = 1 0 0                                  | 112                     |     | ETY            | سُورَة غافِتِ                          | ٤.              |      | 097           | شُورَةِ السِّينِ                        | 90                      |     |
| 240    | 1- " 11 " - 1                                       | ٧٨                      |     | 1              | سُورَةِ الفَاتِحَةِ                    | 1               |      | 299           | سُورة الحَاثِثَةِ                       | 20                      |     |
| 770    | سُورَة النَّجْم                                     | ٥٣                      |     | 245            | سُه رَة فاطب                           | 40              | Ha   | 004           | سورة الجمعية                            | 75                      | 7   |
| 577    | سُورَةِ النَّحُل                                    | 17                      | 11  | 011            | سُورَةِ الفَّنْح                       | ٤٨              | 16   | OVS           | سُورَةِ الْحِينَ                        | VS                      | 3   |
| ٧٧     | سُورَةِ النِّسَاءِ                                  | ٤                       |     | 094            | سُورَة الفَحْر                         | 19              |      | 077           | سُورَة الحَاقَة                         | 79                      |     |
| 7.4    | سُورَة النَّصِّرِ                                   | 11.                     |     | 409            | سُورَة الفُرُقانَ                      | 50              | 0    | 446           | سُورَةِ الحَاجِ                         | 55                      |     |
| 411    | سُورَة النَّـمَل                                    | 57                      |     | EVV            | سُورَة فصيليت                          | ٤١              |      | 979           | سُورَة الحِيْجر                         | 10                      |     |
| ov.    | سُورَة نُوجَ<br>سُورَة النُّورِ                     | ٧١                      |     | 7.2            | سُورَة الفَّكَاقِي                     | 114             | 14   | 010           | سُورَة الحَجُرَاتِ                      | 29                      | 7   |
| 40.    | سُورَةِ النَّـورِ                                   | 52                      |     | 7.1            | سُورَةِ الفِيلِ                        | 1.0             | 1/2  | OTV           | سُورَةِ الْحَديدِ                       | ٥٧                      |     |
| 7-1    | سُورَة الهُ مَزُقَ<br>سُورَة هـ ود                  | 1.2                     | A   | ۸۱۵            | سودة و-                                | ٥.              |      | 020           | سُورَة الحَسَّر                         | 09                      |     |
| 151    |                                                     | 11                      |     | ٦              | سُورَة القارعَة                        | 1.1             |      | 297           | سُورَةِ الدُّخانَ                       | ٤٤                      | ٥   |
| 340    | سُورَة الْوَاقِعَةِ                                 | 10                      | 9   | 091            | سُورَة القَّددِ                        | 94              | ••   | 09.           | سُورَة الذَّارِيَات                     | ۱۵                      | 3   |
| 22.    | سُورَة يسب                                          | 77                      |     | 7.5            | سُورَة قُورَيشِ                        | 1.7             | 9    | 041           | سُورَة الرَّحْمَان                      | ۵۵                      |     |
| 540    | سُورَة يُوسُفُ                                      | 15                      | ي   | 440            | سُورَة القَصَصِ                        | 51              |      | 989           | سُورَةِ الرَّغُادِ                      | 14                      | 2   |
| 4.5    | سُورَة يُونسَ                                       | 1.                      |     | ٥٦٤            | سُورَة القَالَمِ                       | 77              |      | 2.2           | سُورَة الرُّومِ                         | 4.                      | -   |

الأَنْهَ لَالشَّرِيفِ جَمَعَالِبُحُوثِ الإِسْالَامِيَّةِ الإِدَارَة السَامَة لِلْبُحُوثِ وَالثَّالِيفِ وَالْجَسَمَةِ

ةَرَّعَونِ أَللَّهِ وَتُوفيقِهِ

مُحَارِجَعَة هَٰذا الصَّحَفِ الشَّرِيفِ عَلَىٰ أُمَّهَاتِكُتُبُ القِرَاءَاتِ وَالرَّسْعِ وَالضَّبْطِ وَالفَّواصِلِ وَالوَقْفِ وَالنَّفْسِيرِ

تَتُ إِشَرَافِ
إِدَارَةِ ٱلمُحُوثِ وَالتَّأْلِيفِ وَالتَّرَجَمَةِ
إِجَمَّمَ المُحُوثِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالأَرْهُ الْسَّرِفِ
يَحْمَعُ المُحُوثِ الإِسْلَامِيَّة بِالأَرْهُ الْسَلَّرِفِ
يَحْمُ فَةِ لَحْنَةِ مُرَاجَعَةِ المَصَاحِف برِيًّاسَةِ
فَضِيَّلَةِ الْاسَتَاذِ الدَّكُورُ رِالْمُمَعِيِّسَى المُصَرَاوِيِّ
وَضِيلَةَ الْاسْتَاذِ الدَّكُورُ رِالْمُمَعِيِّسَى المُصَرَاوِيِّ
وَشِينِ بِحْنَةَ الْمُصْحَفِ وَشَيخ عُمُوهِ المَقَارِعُ المِصرَاوِيِّ
وَلَيْسَ بِحْنَةَ المُصْحَفِ وَشَيخ عُمُوهِ المَقَارِعُ المِصرَاوِيِّ
وَلَيْسَ بَعْنَا اللَّهِ عَلَى الْمَعَلَى عَلَى المَعْمَدِ وَكَالِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُحَلِّدِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْم

وَعُضْوِيَّةٍ كُلِّمِنَّ:

ٱلشَّيخ رَعَبُدَالسَّلَامِعَبْدَالقَادِرِدَاوِدُ ٱلشَّيخ رَعَبُدُالله مَنْظُورِعَبُدالرَّازِق ٱلشَّخِرعَلِي سَيِّد سَرَفٌ ٱلشَّيخ رسكلامة كامِل جُمُّعَة ٱلشَّيْخِرَأُ مُمَدزَكِي بَدْرُالدِّيْن ٱلشَّيخ رِحَسَنَ عِيسَىٰ حَسَنَ ٱلمحَرَاوِيِّ الشَّيْخِ الدَكُورِ عَبْدُالْكُرِيمُ إِبَراهِمَ عَوَضَ اللَّهِ مَعَوضَ الشَّيْخِ الدَّكُورُ / كَبْشِيْرُأَ مُمَد دعْبس ٱلشَّيخ رَحُحَمَّد ٱلسَّيِّدَعَفِيْ فِي سَلَامَة ٱلشَّيْخ رَعَبُّد ٱلرَّحْمِن مُحَكِّمًد كَسَّابُ ٱلشَّيْخ / محمَّد مُصَّطَفَىٰ علوة ٱلشَّيْخ/عَمَّد حُسَى نُن سَعَد ٱلشَّيْخِ / مُحَدِّد أَحْد الْجعيدِيِّ ٱلشَّيخ / صَبْرِي رَجَب كُرَيِّي ٱلشَّيخ /يَاسِر مُحَمَّداً حُمَد ٱلجنديِّ ٱلشَّيخ/ أَحْمَد خَلَف عَبْدُ ٱلكَره ٱلشَّيخ/ ٱلسَّيِّد مُحَمَّداً حُمَدعَ لِي



بسم الله الرحمن الرحيم

الازهــر مجهم البحـوث الاسـلامية الادارة العــامة البحـوث والتـاليف والترجمـة



AL-AZHAR

MIC RESEARCH ACADEMY

SENERAL DEPARTMENT

asearch, Writting & Translation

(( ادارة المساحف ))



نموذج رقم (ع



السيد / صدير المراكس المطباعة والنكر السيد / مديرة مردحة الله وبركاته و وبعدد :

فيسر « الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية » ان تفيسد سيادت بانها قد وافقت على طلبكم الخاص بتداول مصعف بمباعل المرابع على طلبكم الخاص بتداول مصعف بمباعل المرابع المحلوب بالخط المكوفي المجرى ... طبع مطبعة داراله المرابع المحالف المدر وعلى جواز نشره في حدود الكمية المصرح لكم بطبعها وقدرها (الرسوم القي ) نسخة ، وذلك بناء على تقرير لجنة فحص المصاحف الصادر بتاريخ / / ١٩٥

علما بأن هذا التصريح خاضع للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٥ الخاص بطبيع وتداول المصاحف والاحاديث النبوية الشريفة وكذلك قرار فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٦ وقرار السيد وزير العدل رقم ١٦٣ لسنة ١٩٨٦ .

مع مراعاة الدقة التامة في جمع وترتيب الصفحات والملازم والا ستضطر الادارة لسحب التصريح الذي يحمل هذا الرتم ومصادرة جميع النسخ اذا ظهر باحداها خلل ما طبقا للقانون سلاف الذكر .

علما بأن هذا التصريح صالح لمدة اقصاها خمس سنوات تمضى من تاريخه .

ومرافق لهذا التصريح نسخة من المصحف المشار اليه ختمت في جميع صفحاتها بخاتم الادارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة .

علاما الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تحريرا في ١٢ / صمر/ ٢٢ ١٤ هـ

616-16/10/00 De

مدير عـــام الادارة العامة للبحوث والتاليف والتر.

الم الامين العام المحمد المحمد المحمد البحوث الاسلامية المحمد ال

Shy Shy

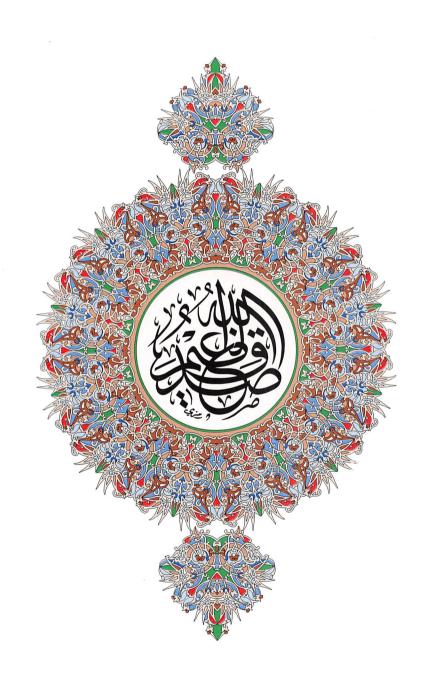



القارئ العزيز: تم ورود بعض الملاحظات من قرائنا جزاهم اللَّه خيرًا لما تم طبعه من مصحف الواضح في التجويد وتم تصويبها بالجدول أدناه، وقد تم تصحيحها للطبعات القادمة.

| الصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الخطأ                                                                                                           | رقم السطر | رقم الآية | رقم الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| مَنْ مَذَاءُ ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المسكاء                                                                                                         | ٤         | ٣١        | ٦          |
| هر مدوده<br>شهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شهداء اع                                                                                                        | ٤         | 184       | 77         |
| وَأَبْنَا بِينَا وَابْنَا عِنَا الْمِنَا الْمِنِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِ | وَأَبْنَا بِينَا وَالْمِنَا مِينَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا مِنَا | 0         | 757       | ٤٠         |
| عَابَادِهِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مَدَن مَدُن عِن اللهِ                                                                                           | ٩         | ۸۷        | 150        |
| مَدْن و مَنْن و مَنْن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جَآءَتُكُم                                                                                                      | 0         | ov        | 710        |
| انتهار<br>عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عن عن                                                                                                           | 1.        | 19        | ٣٢٣        |
| مَدِّن وَ مَا لَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مَدَّ (۱۵-۱۵-۱۵)                                                                                                | ۲         | ov        | 770        |
| انتهار انتهار عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اظهار اختاه ۱۱۱ میلی ا                                                                                          | ۲         | ٤٦        | ٤٠٢        |
| وَقُلْتُكَةً مِنْدُ ١٥-٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | و مند رمد (۱۰۵-۱۵                                                                                               | 15        | ٤٠        | ٤٧١        |
| اوتار<br>برزج لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | روقام (۱)<br>برزج کر                                                                                            | ۲         | ۲٠        | 077        |
| الأرآبيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اَلْأَرَابِكِ<br>الْأَرَابِكِ                                                                                   | ٨         | ۲۳        | ٥٨٨        |

thing the group general, the easy of fault energy of period with a company the factor of the group of a factor of the complete thinks to place the same of the company of t

